







# قكادة الفجكر

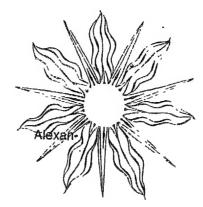

# السطوط الشري

المعسلم المعسلم المالاق

مَاجِ<u>ت ف</u>خري

دكمتوثر في الفلستيفة مين انساتذة الفلستفة في الجامِعَة الأميركية في بيّرونت وَالجامِعَة اللينانية



المطبعة الكاثوليكيّة - بسيروت







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ارسطونطال (دون) المسلطونط الدين المسالم الاقل



قت ادة الفه من المارية ومن ال

بقت لم مَا جرف فَحري دكتوثر في الفلستفة ين ائساتذة الفلستفة في الجامِعة الأميركية في بيّروت كالجامِعة اللبنائية



المطبعة الكاثوليكيّة - بكروت

-----جميع الحقوق محفوظة للمطبعة الكاثوليكية -- بيروت

## مقت زمته

درج الفلاسفة العرب على دعوة أرسطو « بالمعلم الاول » و « بالحكيم» اعترافاً منهم بمكانته السامية بين سائر الفلاسفة اليونان الذين أخذوا عنهم آهم بنود فلسفتهم . ولم ينفرد الفلاسفة العرب باختصاص ارسطو بهذا الثناء، العارفين » ــ كما يدعوه دانتي ــ لما كان له من الاثر في تاريخ اوروبا الفكري في العصور الوسطى خاصة . لذلك لا نرانا بحاجة إلى الاعتذار عن تُعْرِيرٌ هذه الدراسة عن الحكيم اليوناني الاكبر، أعظم عباقرة الفكر في التاريخ اطلاقاً ، في سلسلة قادة الفكر ، باللغة العربية !. فالالمام ببنود فلسفة ارسطو الكبرى أحد مقوّمات الثقافة العقلية الاصيلة حتى في عصرنا هذا. فقد هيمنت الفلسفة الارسطوطاليسية على الفكر البشري طيلة ما يربو على عشرين قرناً ، في الشرق والغرب معاً ، وطبعت الحضارة البشرية بطابعها ودخلت الى صميم الحياة العقلية في جميع العصور والاصقاع. ولم يتحرر من ربقة هذه الفلسفة حتى الفلاسفة المحدثون، امثال ديكارت (١٦٥٠-١٥٩٦)وكانـْت(١٧٢٤-١٨٠٤)من الذين تعمدوا الخروج عليها وانتهاج سبل جديدة في مضار الفكر. فالدور الذي يمثله مفهوم الجوهر (substance)، ومفهوم الجبرية التي تتحكم بالأحداث الطبيعية، ومنزلة العقل من الحس كحاكم ومرشد له .. عند ديكارت .. أنما ترقى جذورها الى ارسطو . ونظرية المُقولات ، وطبيعة الزمان والمكان، واستحالة نفوذ العقل الى ماهيــة الأشياء بذواتها (noumènes) ــ عند كانْت ــ

تتصل اتصالاً وثيقاً بما يضعه ارسطو في المنطق وفي الالهيات، كما سنرى. وليس في كل ذلك ما يدعو الى الاستغراب. فالمشاكل التي أثارها ارسطو، مقتفياً بذلك خطى استاذه أفلاطون ، كانت وما تزال المشاكل العقلية الكبرى التي تقض على الانسان الظامئ الى المعرفة مضجعه. والاسلوب الذي استحدثه افلاطون في الحوار، وهذبه ارسطو وبلغ به غاية الاتقان ، ما زال العدة العقلية التي يتوسل بها الباحث في طلبه للحقيقة العلمية والفلسفية التي نتداولها اليوم وما زال البشر يتداولونها منذ القرن الرابع قبل الميلاد – هي من وضع ارسطو او تهذيبه وحتى الكثير من الحلول العلمية والفلسفية – لا سيا في الاخلاق والالهيات – التي انتهى اليها ارسطو ما زالت الحلول المسلم بها عند الكثيرين من العلماء ورجال الفكر، حتى يومنا هذا .

ولفلسفة ارسطو اهمية مزدوجة لطالب الفكر العربي. فهو ملزم، من حيث هو طالب للفكر العام، ان يلم بمبادئها ويقف على دقائقها، اذا اراد ان يصيب من هذا الفكر قسطاً حسناً، ما دامت تلك الفلسفة من هذا الفكر بمثابة الدعامة الكبرى. وهو ملزم، من حيث هو طالب للفكر العربي، ان يتقصى أصولها، اذا اراد ان ينفذ الى غور ذلك الفكر الذي تفرع عنها. فما الفلسفة العربية الاحلقة من الحلقات الكبرى في تاريخ الفلسفة الأرسطوطاليسية. وأحر بنا حين نتحدث عن الفلسفة العربية ان نتحدث عن «المدرسة الأرسطوطاليسية العربية». وإن كل ما خرج عن الفلسفة الأرسطوطاليسية (او المشائية) — عند العرب — فهو تيار فرعي لا يعتد به، في معرض التأريخ للفكر العربي الأصيل. ألم يكن الكندي العربم) والفاراي (+ ٩٣٥) وابن سينا (+ ١٩٨١) وابن رشد (+١٩٨٨) أعلام الفلسفة العربية () شراحاً لأرسطو قبل كل شيء ؟

وسوف نقتصر في هذه الدراسة على عرض آرام ارسطو في المنطق

١) يستثنى من هؤلاء الأعلام ابو بكر زكريا الرازي (+ ٩٢٥) الذي نهج نهجاً افلاطونياً واضحاً في فلسفته.

والطبيعيات والالهيات والأخلاق والسياسة ، متجاوزين عن الخطابة والشعر ؛ دون التطرق الى النقد او الى التطور التاريخي الذي كتب للفلسفة الأرسطوطاليسية. إلا اننا قد نشير إلى أثر بعض بنود هذه الفلسفة في تاريخ الفكر العربي والتأويل الذي اختاره بعض الفلاسفة العرب لبعض اقوال ارسطو ، لقرب صلة هذه الفلسفة بثقافتنا الفلسفية العامة .

# حَيِثًاة ارْسُطِو وَآثَارُه

ولد ارسطوطاليس في اسطاجيرا١١ من مدن ثراقيا في شمال اليونان سنة ٣٨٤ ق.م. وكان والده نيقوماخس، طبيب آمينتاس الثاني جد الاسكندر المقدوني ، يرقى بنسبه الى اسقلابيوس ، إله الطب عند اليونان . ويحتمل ان يكون ارسطو قد تمرس في صباه بالتشريح على يد والده ، واكتسب من جراء ذلك ولعاً خاصاً بالبحث العلمي الذي تتمير به آثاره الطبيعية . ولما بلغ سن الثامنة عشرة التحق بأكاديميَّة افلاطون في أثينا (سنة ٣٦٦) وتتلمذ طيلة عشرين سنة على افلاطون الذي كان يكنّ له خَالص المودة ويشهد له بالتقدم حتى لقد دعاه بالقارئ وبالعقلـــ اي عقل الاكاديميةـــ وليم يغادر ذلك المعهد إلالدي وفاة معلمه افلاطون (سنة ٣٤٧) وانتقال الرئاسة الى ابن اخيه اسبو سيبتوس ، الذي كان ينزع نزعة رياضية في تأويله لمذهب افلاطون ، خـــلافاً لأرسطو ، ولم يَكن من المبرزين في الاكاديمية . وكان ارسطو قد أخــــذ يتحول ، حتى قبل ذلكالتاريخ شيئاً فشيئاً عن مثالية استاذه وينزع الى المباحث الطبيعية . فاختار الرحيل، وفي نفسه بعض الحفيظة على افلاطون لتجاوزه عنه في اسناد رئاسة الاكاديمية الى ابن اخيه . فوفد على آسوس ، تلبية لدعوة اميرها هرمياس ، الذي كان زميلاً وصديقاً له أثناء سني الدراسة في الاكاديمية ،/والذي كان قد جمع حوله حلقة افلاطونية صغرى. وفي آسوس تعرف الى بثياس، ابنة آخي هرمياس، وتزوجها فأنجبت له ابنة دعاها بثياس كذلك . ولمسآ ادركتها الوفاة اتخذ له خليلة تدعى هربيليس من أهل اسطاجيرا ، فأنجبت

Stagira (۱ ) ، ولذلك يعرف بالاسطاجيري (Stagirite ) ، و في النصوص العربية الجهراشي (؟) .

له ولداً دعاه نيقوماخس، ينسب اليه كتابه في الاخلاق الى نيقوماخس.

وحوالي سنة ٣٤٢ أرسل فيليب المقدوني في طلبه ليتولى تعليم ابنـــه الاسكندر، وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة حينذاك. ويروي بلوطارخس في سيرة الاسكندر ، ان ارسطو لقن الاسكندر مبادئ الفلسفة الاخلاقية والسياسية والعلوم السماعية والباطنية والطب، وكتب له شرحاً للالياذة ، كان يحمله معه اين حلّ او رحل ، ويضعه مع خنجره تحت وسادته كلما أوى الى فراشه. ومها يكن من صحة هذه الرواية ، فمن الراهن ان ارسطو لقن الاسكندر شيئاً من مبادئ الحكم الصحيح، فقد ألف له كتاباً في الملكية وآخر في المستعمرات مرواعله شرع بجمع الدساتير اليونانية في هذه الحقبة ، كي ينتفع تلميذه الامير بقراءتها . ولما توفي فيليب وتستم الاسكندر عرش مقدونية ، نزح ارسطو عن البلاط المقدوني في «بلا» ووفَدَ عَلَى أَثْيْنَا مَرَةَ ثَانَيَةً حَوَالَى سَنَّةً ٣٣٤ . وَرَغْمُ المُودَةُ الْخَالَصَةُ الَّتِي كَانْت الفتور يتطرق الى العلاقة بينها ، على أثر اجتياح الاسكندر للشرق وعمَّله على صهر الحضارتين اليونانية والفارسية ، وأمره بقتل قريب ارسطو كاليسثنيس، مُوَّرَخُ آلحملة المقدونية ، لرفضه السجود له على الطريقة الفارسية . فقد رأى آرسطو ، ولا شك ، في كل ذلك خروجاً على التعاليم التي عمل على غرسها في نفس الاسكندر، ونقضاً لروح الديمقراطية والولاء للحضارة اليونانية الخالصة والتبرؤ من كل ما له صلة وبالبرابرة الشرقيين « الذين لا يصلحون إلا للعبودية » عنده - وهي الخصال التي أراد تلميذه ان يتحلي بها .

والى هذه الحقبة يرق تأسيس ارسطو لمدرسته الخاصة التي دعيت باللوقيون لل نسبة الى الحديقة التي انشئت فيها والتي كانت مكرسة الابولتون لوقيوس في اللوقيون تقسم الى قسمين : قسم صباحي وقسم مسائي . فني الصباح كان يطوف الرسطو

ر περιπᾶτέω) (١ ومنه المدرسة Péripatétique اي المشائية .

مع تلامذته جيئة وذهاباً في الرواق، محاضراً في المواضيع الفلسفية العويصة (كالمنطق والطبيعيات والآلهيات)؛ أما في المساء (او عند العصر) فقد كان يحاضر في المواضيع الفلسفية العامة (كالبلاغة والسياسة). ومن هنا قسمة تآليفه الى السهاعية (معتمورية او العامة. وللدلالة على مدى اهتمام ارسطو بالعلوم الطبيعية ، يجدر بنا ان نشير الى المخطوطات والخرائط والاشياء الطبيعية التي كانت تملكها مدرسته. ويروى ان الاسكندر أمر جميع صيادي الطيور والاسماك في انحاء امبراطيته المترامية الأطراف ان يوافوا ارسطو بكل غريب من الحيوانات والنباتات التي قد يقعون عليها. في هذا الجو العلمي الخالص الذي كان يهيمن على اللوقيون ، وفي غضون ما يقرب من ١٢ سنة فقط، ألف ارسطو أهم آثاره العلمية والفلسفية، وحتى لو افترضنا – كما يقول احد الثقات (١ – ان طلاب ارسطو كانوا يشتركون معه في عملية التقميش والتنقيب ، فان نتاجه الفكري يبقى فريداً في تاريخ البشر العقلي.

ولم تطل اقامة ارسطو الثانية في أثينا . اذ ما ان توفي الاسكندر سنة ٣٢٣ ، حتى اشتد العداء للمقدونيين وانصارهم في أثينا مرة أخرى ، وصلة ارسطو بالبلاط المقدوني معروفة . فلفت الأثينيون ضد ارسطو تهمة تشبه من نواح تهمة الكفر التي لفقوها ضد سقراط وانبذقليس قبله . فلم يجد مناصاً من الرحيل عن أثينا ، فوفد على خالقيس ، مسقط رأس أمه ، لكي مناصاً من الرحيل عن أثينا ، فوفد على خالقيس ، مسقط رأس أمه ، لكي لا يتيح للاثينيين – كما قال – « فرصة الاساءة الى الفلسفة مرتين » – اي كما أساول اليها في اعدامهم لسقراط . إلا ان المنية أدركته في العام التالي اي سنة ٣٢٧ ، وهو الم يتجاوز الثالثة والستين .

أما آثار ارسطو فتقع في قسمين متميزين، مختلفي الطابع والاسلوب، هما قسم المحاورات والمواعظ، الذي تغلب عليه الصبغة الادبية والذي

ينسج فيه ارسطو على منوال افلاطون ؛ وقسم المباحث او المقالات العلمية ، التي تحتوي على أهم نتاج ارسطو العلمي والفلسني — وقد وصلنا معظمها ، بينا لم يصلنا من القسم الاول (اي قسم المحاورات والمواعظ) إلا اسماؤها و بعض شذرات او مقتطفات منها . يضاف الى هذين القسمين قسم منحول نسب الى ارسطو خطأ وكان له أثر في تطور المدرسة المشائية في العصور الوسطى ، كآثولوجيا (او كتاب الربوبية) وكتاب العلل وكتاب العالم التي كانت متداولة بين الفلاسفة العرب ؛ ثم قصائد ورسائل وصلنا مقتطفات من بعضها . وهاك ثبتاً بكلا المحاورات والمباحث :

## أ) المحاورات والمواعظ:

- ١ في الخطابة (اوجريلوس).
- ٢ يوديموس (او في النفس).
- ٣ ــ الترغيب بالفلسفة (بروتر بتيكوس ومعناه الموعظة).
  - ٤ في الفلسفة.
  - الاسكندر (او في المستعمرات).
    - ٦ \_ في الملكية .
    - ٧ ــ في العدّالة.
    - ٨ في الشعراء.
    - ُ ٩ في الثروة .
    - ١٠ \_ في الصلاة .
    - ١١ في حسن النسب.
      - ١٢ -- في التربية .
        - ١٣ ـ في اللذة .
        - ١٤ ــ في العشق .
        - ١٥ .... نيرفثوس .
        - ١٦ السياسي.
        - ١٧ السوفسطائي.

۱۸ — المائدة . ۱۹ — منكسينوس .

### ب) المباحث:

١ المنطقيات وهي تشتمل على:
 ١ المقولات (قاطيغورياس) ١٠.
 ١ العبارة (بري هرمنياس).
 ١ التحليلات الاولى (أنالوطيقا الاولى).
 ١ التحليلات الثانية (أنالوطيقا الثانية).
 ١ المسائل (طوبيقا).
 ١ المغالطات (سوفيسطيقا).

٢ – الطبيعيات وهي تشتمل على:

أ) المؤلفات الطبيعية ::
 مقالة الطبيعة (او السماع الطبيعي) .
 كتاب السماء .
 في الكون والفساد .

الآثار العلوية (Meteorologica).

## ب) ·علم النفس: في النفس<sup>(٢</sup> .

في النفس<sup>(٢</sup> . في الحس والمحسوس في الذكر والتذكر. في النوم

في الأحلام . في تعبير الروءيا .

أثبتنا أسماء هذه الكتب معربة عن اليونانية كما يرد معظمها في المصادر العربية .
 ٢) يعتبر أرسطو علم النفس من العلوم الطبيعية ٬ كما سنرى .

```
في طول العمر وقصره.
         في الحياة والموت .
              في التنفس.
٣ – البيولوجيا وهي تشتمل على:
```

في علم الحيوان (او كتاب الحيوان) .

في اجزاء الحيوان .

في حركة الحيوان .

في نشوء الحيوان.

٤ - الالهيات وتقتصر على:

كتب ما بعد الطبيعية الاربعة عشر (Metaphysica) (١

الاخلاق والسياسة وهي تشتمل على:

الاخلاق الى نيقوماخس.

الاخلاق الى يوديموس.

كتاب الاخلاق الكبير ( Magna Moralia ).

كتاب السياسة .

دستور أثينًا (حلقة من ١٥٨ دستوراً مفقودة) .

٢ — الخطابة والشعر:

في الشعر.

في الخطابة.

<sup>1)</sup> اي المقالة التي تلي المقالة في الطبيعة (Physica) من Mato باليونانية ومعناها بعد و φίσικα ومعناها العلم الطبيعي. وأول ما "رد هذه اللفظة عند نيقولاوسالدمشي (القرن الاول للميلاد) الذي قد يكونُ اقتبسها عن معاصره اندرونيقوس، وكلاهما من شراح أرسطو الممروفين .

## الفَلسَفَة فِي إِطَارِهَا التَّارِيخِيّ

قبل ان نشرع بعرض بنود الفلسفة الأرسطوطاليسية ، يجدر بنا ان نفحص عن ماهية الفلسفة عند ارسطو وعن صلة فلسفته بمذاهب من تقدمه من الفلاسفة الطبائعيين ، كطاليس وأبذقليس وهراقليطس ، من جهة ، وغير الطبائعيين كأفلاطون وفيثاغورس ، من جهة أخرى . وهو يبسط في المقالة الأولى من كتاب «ما بعد الطبيعة » آراء قدماء الفلاسفة بسطاً دقيقاً ، هو بمثابة اول تاريخ للفلسفة . الا ان اشاراته الى هذه الآراء ليست مقصورة على المقالة الأولى ، بل هي مبثوثة في سائر كتب ما بعد الطبيعة وسواها من الكتب الاخرى . ولا نغالي اذا قلنا ان ميزة فلسفة ارسطو الطبيعة وسواها من الكتب الاخرى . ولا نغالي اذا قلنا ان ميزة فلسفة ارسطو انها عبارة عن تركيب محكم ألقف فيه بين اقوال سابقيه من الفلاسفة ، ونجح حيث اخفقوا في وضع نظرة شاملة مترابطة الاجزاء الى الكون ، للمرة الأولى في تاريخ الفكر البشري.

 في تأويل طبيعة الموجودات الجزئية التي تحيط بنا ؟ اذ من البين ان المثل (او الصور) لا تفعل في الجزئيات او تغير من حالها شيئاً — « فاستحال ان تعيننا على فهم تلك الموجودات الاخرى، او تسبغ عليها الوجود، ما دامت ليست قائمة في الجزئيات التي تتمثل بها » (١ . وافلاطون انما يضع عالماً من المثل يحكي عالم الحسيات في الكيفية والعدد: فكأنه اذ اواد ان يفسر طبيعة عالم الجزئيات لم يتيسر له ذلك الا بوضع عدد مقابل لها، فكانت حاله كحال امرئ أواد ان « يعد بضعة اشياء، فخيل اليه انه لن يقوى على خلك ما دامت هذه الاشياء قليلة ، فأضاف اليها بضعة أخرى ليتسنى له عدها بيسر » (١ . وكل ذلك ضرب من التمحل الذي لا طائل تحته في تفسير ماهية الاشياء .

فلنتحر اذن ماهيسة الاشياء في الاشياء . وما دام العالم الذي نعيش فيه هو عالم الجزئيات الحسية ، وجب ان تبتدئ الفلسفة من هنا ، اي اي من عالم الصيرورة او الحس الواقع تحت سمعنا وبصرنا . ونحن اذا فحصنا عن ماهية هذا العالم ثبت لنا انه عالم مركب، وليس عالماً بسيطاً ، خلافاً لما ذهب اليه الطبائعيون الأول ، الذين اكتفوا بالبحث عن العلة المادية للاشياء ، ظناً منهم ان طبيعة الموجودات مادية وحسب: فلهب طاليس الى ان مبدأ الاشياء هو الماء، وانا كسمينس الى انه الهواء وهراقلطيس الى انه النار وانبذقليس الى انه العناصر الاربعة جميعاً (أ . ولكن سواء وضعنا ان العلة المادية الأولى للاشياء عنصر واحد او عدة عناصر ، فنحن عاجزون عن تأويل ظاهرة التغير او الصيرورة في الكون ، ما لم ندخل عاجزون عن تأويل ظاهرة التغير او الصيرورة في الكون ، ما لم ندخل

١) ما بعد الطبيعة، الكتاب ١ ، ٩٩١ أ ١٢ الح (يشير الرقم الاول الى الصفحة والرقم الثاني الى السطر من ترقيم بيكير المشهور).

۲) الکتاب ۱، ۹۹۰ ب ۳.

٣) يدعوهم أرسطو بالطبائعيين (φῦσιολογοὶ)، تمييزاً لهم عن قدماء اللاهوتيين او θεόλογοὶ تأويلهم الطبيعي للكون .

٤) ما بعد الطبيعة ، ك ١ ، ٩٨٣ ب.

ارسطو – ۲

علة فاعلة الى جانب العلة المادية - كالعقل (ع٠٥٥) الذي قدا به اناكساغوراس، والحب والغلبة اللذين قال بها أنبذقليس وهزيود و برمانيدس وسواهم ١٠ . فقد ادرك هؤلاء الفلاسفة ادراكاً غامضاً ان تأويل صير ورة الاشياء يقتضي مبدأ آخر غير المبدأ المادي ، هو العلة الفاعلة . وهكذا دفعوا بالفلسفة قدماً وارتفعوا بها عن صعيد المادية المحضة الا انهم قصروا، شيمة اقرانهم الطبائعيين، عن الغرض، لتجاوزهم عن مبدأين آخرين، يستحيل تأويل صير ورة الاشياء بدونها : هما العلة الصورية (اي الماهية او الجوهر) والعلة الغائية . وافلاطون واصحابه أشار وا الى العلة الصورية ، في وضعهم للمثل، اشارة غامضة . أما العلة الغائية، فلم يضصح عنها القائلون بالمثل من جهة أخرى . فهي ليست من المبادئ الجوهرية عندهم ، فاذا اتفق ان اشار وا الى أثرها في حدوث من المبادئ الجوهرية عندهم ، فاذا اتفق ان اشار وا الى أثرها في حدوث الاشياء ، كان ذلك من باب العرض ٦٠ . فكأن ارسطو يعني انه صاحب الفضل في التنبيه الى العلة الغائية والتشديد عليها .

من هنا يتضح لذا ان غرض الفيلسوف الحق ، ان هو إلا التحري لمبادئ الاشياء وعللها جميعاً ، لا التوقف عند الماديسة او الفاعلة او الصورية او الغائية منها . ولكن من هذه المبادئ والعلل ما هو أولي وما هو ثانوي ، فكان البحث عن أقصى العلل وأشرفها من اختصاص صاحب الفلسفة الأولى ، أشرف العلوم وأعلاها شأناً ، فكان تعريفها اذن أنها «البحث عن علل الاشياء ومبادئها الأولى »(٢) من أجل المعرفة وحسب. وللتدليل على ان هذا البحث لا يقصد منه منفعة قط ، بل المعرفة بحد ذاتها ، يكني ان ننظر الى تاريخ الفلاسفة الاول. فالناس لم يعمدوا الى التفلسف الا بعد ان توفرت لهم اسباب المعاش الضرورية ، فأسباب المواهية والسلوى . ثم ان ما حفزهم على التفلسف هو التعجب او الدهشة الرفاهية والسلوى . ثم ان ما حفزهم على التفلسف هو التعجب او الدهشة

١) ك ١، ١٨٤ ب.

٢) ك ١، ٨٨٨ أ - ب.

٣) ك ١ ، ١٨١ ب ٢٧ .

التي ساورتهم اذ نظروا الى ظواهر الطبيعة وخفاياها ، فعملوا جاهدين على التحرر من ربقة الجهل الذي ينبثق عن الدهشة ، ولم يقصدوا الى منفعة او كسب من وراء ذلك قط (١، ٩٨٢ ب الخ).

. . .

الفلسفة عند ارسطو اذن هي البحث عن العلل والمبادئ الأولى. ولما كانت العلل اربع ، كما مر ، كان الاقتصار على احداها في تأويل حدوث الاشياء تقصيراً. فأفلاطون اذ يقصر فعل الفلسفة على البحث عن ماهية المثل (اي العلل الصورية) وحسب، انما يُقصّر عن ادراكطبيعة الموجودات او تَأْويلُها . وكذلك الفلاسفة الطبيعيون (من الايونيين) الذين اكتفوا بالتحري لمبادئ الموجودات الماديسة ، فعجزوا عن تأويل ظاهرة التحول او الصيرورة في الكون . ولا يدّعي ارسطو انه قد انفرد باكتشاف هاتين العلتين المادية والصورية . فقد توفر الايونيون على البحث عن الأولى، وافلاطون واصحابه عن الثانية . إلا أنه يمتاز عن كلا الفريقين في تنبيه على ضرورة التحري لكل ما يدخل في تركيب الشيُّ وما يتقوّم به من عناصر متفاوتة . فيكون بهذا المعنى قد ألَّف بين العناصر المتضاربة في الفلسفة اليونانية ، وأخرجها اخراجاً تاماً متاسك الاجزاء . فهو لم ينكر العلل المادية التي قال بها الايونيون، بل أدرجها في سلسلة المبادئ التي يتركب نظامه الفَلسني منها ؛ ولم ينكر العلل الصورية او المثل الافلاطُونية ، بل هبط بها من العالم العلوي الذي رفعها افلاطون اليه ، وأرنحها على المكوث في العالم السفلي: فلم تعد نماذج مفارقة للاشياء، بينها وبين تلك الاشياء صلة واهية ، بل باتت عناصر جوهرية من العناصر التي يتألف منها الموجود الفرد المركب من كلا الصورة والمادة، عنده.

وقبل ان نختم هذا الفصل، يجدر بنا ان نشير الى ظاهرة هامة في تطور ارسطو الفكري كان لها ابلغ الأثر في تأويل المشائين العرب خاصة لأرسطو، ولم ينتبه اليها إلا العلماء المحدثون أمثال بيجر (Werner Yaeger) الالماني وروس (David Ross) البريطاني، وهي منزلة العامل الافلاطوني من

هذه الفلسفة . فالمشاوئون العرب ، كما هو معروف ، ذهبوا الى ان «الحكيمين» افلاطون وارسطو على وفاق تام حول أمهات المسائل ، ولا يعدو الخلاف بينها الشكل والاسلوب، حتى لقد ألتف احد اعلامهم ابو نصر الفارابي ، الملقب بالمعلم الثاني ، كتاباً دعاه : « الجمع بين رأيي الحكيمين» للتذليل على اتفاقها ألتام في الرأي.

ومما لا شك فيه ان عدداً من الشراح الاسكندرانيين الذين كانوا ينزعون نزعة افلاطونية محدثة أمثال يوحنا النحوي (+ ٥٦٨) وسنبلقيوس (+ ٥٣٣) من الذين المِّ العرب بآثارهم، نهجوا هذا النهج في تأويل ارسطُو تأويلاً افلاطونياً، قبل اقبال العرب على التراث اليوناني ببضعة قرون. وقد كان لكتاب «آثولوجيا » الذي نسبه العرب الى ارسطو ـــ وهو مقتطفات من تاسوعات أفلوطين ـــ ابلغ الأثر في رواج هذه النظرة الخاطئة الى الفلسفة المشائية عند العرب، في حقبة لم تكن اساليب دراسة النصوص الفلسفية دراسة علمية معروفة بعد . ومع ذلك، فمن الحطأ ان نحسب أن العنصر الأفلاطوني في الفلسفة الأرسطوطاليسية ضئيل الأثر. فقد مر المعلم الاول، كما رأينا ، بطور افلاطوني صرف ، في غضون سني اقامته في الالكاديمية لعله امتد حتى تاريخ تأسيسه للوقيون، سنة ٣٣٤. يدل على ذلك العدد الوفير من المحاورات التي النُّفها ارسطو ابان هذه الحقبة، والتي وصلنا منها قدر كاف من المقتطفات ، يخولنا القول ان الطابع الافلاطوني كان غالباً عليها ، في كلا الاسلوب والمضمون. إلا ان ضياع معظم هذه المحاورات، وانتهاء المباحث اليناكاملة، يدل من ناحية ثانية ، على أن التقليد المشائي الاول لم يأبه للجانب الافلاطوني من فلسفة المعلم الاول، بل اعتبره دوراً تحضيرياً ، واعتبر الدور الارسطوطاليسي الذي انبثقت عنه «المباحث» بمثابة مرخلة النضج في تاريخ ارسطو الفكري.

#### ١ – اقسام العلوم الفلسفية

قلنا في تحديد الفلسفة (او الحكمة) عند ارسطو انها البحث عسن مبادئ الاشياء وعللها الاولى . وهذا التحديد يصدق على الفلسفة الأولى، — اي علم ما بعد الطبيعة — إلا انه لا يصدق على «الفلسفة الثانية »، وسواها من اقسام الفلسفة الأخرى، التي تبحث عن المبادئ والعلل الثواني . فكان للفلسفة اذن عدة اقسام تتفق بوجه عام مع اقسام الوجود الذي يفحص عنه كل قسم من هذه الاقسام ، وتختلف أولية المبادئ التي يبحث عنها بحسب بعدها او قربها من المبادئ الأولى . ولما كانت اقسام الوجود ثلاثة :

- القسم « يتحرك وبسكن من ذاته » وهو « الموجود القابل للحركة والذي لا يفارق المادة » اي الموجود الطبيعي (٦، ١٠٢٦ أ ١٥).
- لا يتحرك إلا انه لا يوجد مفارقاً للمادة ــ وهو الموجود الرياضي .
- ٣) وقسم «أزلي لا يتحرك ولا يوجد في مادة » وهو الموجود الالهي
   (٢، ١٠٢٦ أ ١٠) .
- وجب ان يكون لدينا ثلاثة علوم نظرية: هي الطبيعيات والرياضيات والالهيات. ويدخل في العلم الطبيعي، عند ارسطو، علم النفس وعلم الحيوان، ويدخل في العلم الرياضي علم الإعداد وعلم الأبعاد. وهي موجودات تجريدية غير قابلة للحركة، إلا انها قابلة مع ذلك للاتصال بالمادة، فكانت وسطاً بين الموجود الطبيعي (المادي) والموجود الالهي (المفارق للمادة).

أما العلم الالهي ( ٥٥٥٨٥٢٥٥) فيبحث في أشرف الموجودات وأولاها ( اي الله والعقول المفارقة ) اولا . وهو العلم السذي يليق بالكائن الالهي دون سواه ثانياً. (٩٩٨، ١٠٠١ و ١٠٢٦ أ ٢٠) ــ ومن هنا تسميته بالالهي . ويدعوه ارسطو في موضع آخر بالفلسفــة الأولى ،

لانه يبحث في مبادئ الاشياء وعللها الأولى. وقد يدعى بعلم الوجود (ontologie) كذلك لانه يبحث في الوجود من حيث هو وجود \_ كما يقول ارسطو في موضع آخر \_ وذلك اوسع ابوابه ، لانه يشمل كلا البابن الاول والثاني .

وغرض هذه العلوم النظرية الثلاثة هو المعرفة النظرية وحسب، اي ادراك الحق. إلا ان من العلوم ما لا يهدف الى المعرفة النظرية بل يهدف الى العمل ، ومنها ما يهدف الى الانتاج. فتكون اجناس العلوم ثلاثة: جنس نظري وجنس عملي وجنس انتاجي. فاذا اقتصرنا على الطبيعيات كشاهد على الجنس النظري، أمكننا القول ان العلم النظري (الطبيعي) يختلف عن كلا العملي والانتاجي في ان مبدأ حركة وسكون موضوعه (اي علته الفاعلة) (ا من ذاته ، بينا علة موضوع الآخرين الفاعلة خارجة عنه : فهي الارادة في الموجودات التي تنجم عن العمل (اي الافعال) ، والفن في الموجودات التي تنجم عن الانتاج (ا .

وتنقسم العلوم العملية بدورها الى قسمين : الاخلاق ، وهي تبحث في افعال الفرد الارادية وخيره الاسمى ، من حيث هو فرد ، والسياسة ، وهي تبحث في افعال الفرد وخيره الاسمى، من حيث هو عضو من اعضاء المجتمع (او المدينة) ٢٠ .

ويدخل في العلوم الانتاجية عامة الفنون والصناعات التي تهدف الى انتاج ما هو نافع او جميل . إلا ان ارسطو يخص منها بالعناية الخطابــة ، وهدفها الاقناع ، والشعر ( ويدخل فيه عند ارسطو الموسيقي والرقص من عناصر الماساة) ، وهدفه التقليد او المحاكاة .

١) هذه العلة الفاعلة الذاتية للموجود المادي عند أرسطو هي الطبيعة .

٢) راجع ما بعد الطبيعة ، ك ٢، ه١٠٢٥ ب ٢٠-٥٦.

٣) من هنا تسمية هذا العلم في الفلسفة العربية بالعلم المدني او السياسات المدنية.
 أما علم تدبير المنزل ( κολονομόνο ) فيشير الى القسم الاول من كتاب السياسة ، الذي.
 يتطرق فيه أرسطو الى الأسرة وأصول تدبيرها .

بقي علم واحد لم نعرض له بعد ، لصعوبة ادراجه في اي من الاقسام السابقة هو المنطق . فاذا قصرنا فعل كل من العلوم النظرية الآنفة اللكر على البحث في ضرب من ضروب الوجود، لم يكن المنطق علماً نظرياً ، لانه لا يبحث في الموجود قط. واذا قصرنا فعل العلوم العملية على البحث في الافعال الارادية ، وفعل العلوم الانتاجية على انتاج النافع او الجميل، لم يكن المنطق علماً عملياً او علماً انتاجياً ، فأي ضرب من العلوم هو أذن ؟

الجواب انه «آلة النظر » (organon) التي ينبغي ان يتوسل بها الناظر في اي صنف من اصناف الوجود الى ادراك الحق فيه . فهو الاداة الضرورية لكل بحث نظري، فوجب ان يتقدم البحث فيه ساثر العلوم، لانه يبحث في شروط القياس الصحيح وفي المعارف البرهانية التي يطلبها صاحب كل علم أصيل (١

وهكذا يمكننا ان نوجز اقسام العلوم على الوجه التالي :

- ١. أداة النظر \_ او المنطق بأقسامه.
- ۲. العلوم النظرية الرياضيات. الطبيعيات (ويدخل فيه علم النفس وعلم الحيوان وعلم النبات). والالهيات (او الفلسفة الأولى).
  - ٣ . العلوم العملية الأخلاق . السياسة .
  - ٤. العلوم الانتاجية ــ الخطابة. الشعر.

١) راجع ما بعد الطبيعة ، ٤، ١٠٠٥ ب ٣ الخ . و١٠٠٦ ألخ ٦ أ.

## مُشْخِكَلةُ المَعِفِيِّةِ

#### ١ - المنطق

لما كان الاستنتاج من أهم بنود المعرفة ، وجب ان نقدم للنظر في مشكلة المعرفة بالبحث عن مقاييس المعرفة اليقينية وشروطها وعن سبل التميير بين الأقيسة (الفاسدة والأقيسة الصحيحة ، ولا سيا ما يفيد اليقين منها ، وهو البرهان ، وهو ما يدور عليه علم المنطق . وهذا العلم يكاد يكون من وضع ارسطو بحذافيره: فبينا يبني ارسطو في الفلسفة الطبيعية والالهية على ما انتهى اليه الفلاسفة الذين تقدموه كأفلاطون وإنا كساغوراس وانبذقليس وهراقليطس خاصة من القدماء، يكاد لا يكون له رائد في هذا الباب ، اذ الستثنينا سقراط وأفلاطون اللذين نبتها الى بعض أصول الحوار المنطق : كتحديد المفردات واساليب التدليل والابطال بالقسمة والخلف ، التي تحفل المحاورات الافلاطونية بالشواهد عليها . أما تصنيف مبادئ هذا التي تحفل الحاورات الافلاطونية بالشواهد عليها . أما تصنيف مبادئ هذا العلم تصنيفاً علمياً واضحاً فلم يسبق ارسطو اليه احد قط.

يقسم المنطق الارسطوطاليسي (ويعرف بالمنطق الشكلي ايضاً) الى ثلاثة اقسام: قسم يدور على المفردات، وقسم يدور على الاحكام او القضايا، وقسم يدور على الأقيسة او البراهين. اما المفردات فيعرض لها ارسطو في كتاب المقولات (أو قاطيغورياس) وفي الفصول الثلاثة الأولى من كتاب العبارة (اوبري هرمنياس). ويبدأ كتاب المقولات بالفحص عن ماهية الالفاظ المفردة وما يلحق بها من التباس وترادف واشتقاق، فعن المقولات (او المسندات) العشر، وهي أعم المحمولات التي يمكن اسنادها الى الموجود، لذلك دعيت بالاجناس العامة (summa genera) الأقيسة جمع قياس وهو ال syllogisme في لغة المناطقة.

وهي: الجوهر والكم والكيف والنسبة والمكان والزمان والوضع والحال والفعل والانفعال.

وأهم هذه المقولات اطلاقاً مقولة الجوهر (م٥٥٥٥)، التي يحددها ارسطو بقوله: « انها ما لا يسند الى موضوع ولا يوجد في موضوع» (أ. ويعني بها الموجود الفرد الذي تسند اليه او توجد فيه جميع المحمولات، الجوهرية والعرضية على السواء. ويعود ارسطو الى حديث الجوهر في ما يعد الطبيعة ، حيث يبسط معناه كما سنرى بعض الشيّ فيطلقه على العنصر او المادة (مجاواة للفلاسفة الطبيعيين)، وعلى الصورة (مجاواة لافلاطون واصحابه) وعلى حدود الاشياء ومبادئها (مجاواة للفيثاغوريين خاصة)، واخيراً على المركب الذي يدل عليه تحديده في المقولات الآنف الذكر خاصة (أ.

وهو يدرج في عداد الجواهر الانواع والاجناس، الا انه يدعوها الجواهر الثواني ، تمييزاً لها عن الافراد التي يدعوها الجواهر الاولى ، وفي ذلك مجاراة واضحة لمعلمه افلاطون.

ومن خصائص الجوهر عند ارسطو: (١) انه يقوم بذاته (٢) وانه لا ضد له – شيمة العدد (٣) وانه لا يختلف من حيث الدرجة عن سواه، فلا يقال في الرجل مثلاً انه ابلغ رجولية من سواه (٤) وفوق كل ذلك، انه الحامل للاضداد – وهي ميزة الجوهر الكبرى عند ارسطو، لانه يستحيل اسناد هذه الصفة الى اي من المقولات الاخرى قط. فاللون الواحد، مثلا، يستحيل فيه ان يكون ابيض واسود، والفعل ان يكون حسناً او سيئاً؛ اما الجوهر الواحد، فقد يكون جميع هذه الاشياء على التوالي، دون ان يلحق به تغيير ذاتي، وذلك لانه يتحول عن الصفة الى ضدها بطروء كلا الصفتين عليه على التوالي.

من هنا يتضح الاختلاف الاساسي بين الجوهر والمقولات الاخرى . فالمقولات الاخرى اعراض لا قوام لها بذاتها ، بل بالجوهر الذي تعرض

١) المقولات، ٢ أ ١٣ .

٢) راجع ما بعد الطبيعة ١٢، ١٠٧٠ أ ١٠ الخ .

له. فوجودها اذن نسبي طارئ، بينا الجوهر وجوده ذاتي لازم. فالكم والكيف والنسبة والفعل والانفعال الخ. تكتسب دلالة ما متى اسندت الى جوهر ما، وليس العكس. ووجود الجوهر الذاتي كما ، سنرى ، عبارة عن اتحاد الصورة والمادة ، المبدأ بن الاساسيين اللذين يتقوم بهما الجوهر، وتطرأ عليهما الاعراض وتلحق بهما الصير ورة ، كما سنرى .

#### ٢ - الاحكام أو القضاية

اذا تجاوزنا بعض النواحي اللفظية والنحوية التي تتصف بها نظرية المقولات عند ارسطو، وجدنا ان اهتمامه بالمفردات متصل بدلالاتها ، ولا شك: اي بادراك ما تنطوي عليه هذه المفردات من معان وهو ما يعرف في المنطق بالتصور ؛ وإلا لم يكن بحثه بحثاً منطقياً بل تحوياً القور من ويقابل التصور هذا التصديق ، وهو من المركبات بمثابة التصور من المفردات . ويكفي في التصور ادراك ماهية المفرد ، اما في التصديق فالى ادراك الماهية ينبغي ادراك منزلة المركب من الصدق او الكذب اي مطابقته للموجود او مخالفته له .

والمركب هو الجملة او القضية . ويحدد ارسطو الجملة بقوله : «الجملة كلام مفيد ، لبعض اجزائه معنى معين من حيث هو نطق (او لفظ)، لا من حيث دلالته على حكم فعلي» أ. وتختلف القضية ــ وهي ما يهم المنطقيين دون النحويين ــ عن الجملة ، في ان جميع القضايا تحتمل

١) في مطلع كتاب العبارة يقسم أرسطو الكلام الى الاسم والفعل والحرف. وهو يحدد الاسم – شيمة النحويين العرب – بقوله: «أنه نطق ذو دلالة بالاصطلاح، إلا انه لا يفيد الزمان». والفعل بقوله: «انه يدل على حدث (اي زمان) بالاضافة الى دلالته على معنى خاص». ويحدد الحرف في الفصل ٢٠ من كتاب الشعر بقوله: «انه نطق لا يدل على معنى، يقع في اول الكلام او آخره او وسطه».

٢) كتاب العبارة ٤، ١٦ ب ٢٦ . قارن تعريف الجملة عند النحويين العرب.

التصديق او التكذيب، بينا لا تحتمل بعض الجمل المفيدة، كالامر والدعاء، تصديقاً او تكذيباً، لذلك لا تهم المنطقي كمنطقي.

وتقسم القضايا عند ارسطو الى بسيطة ومرْكبة . والمركبة عبارة عن عدد من القضايا البسيطة . وتحديد القضية البسيطة : «انها كلام يدك على معنى يفيد وجود شي في موضوع او عدمه ، في الحاضر او الماضي او المستقبل» . (العبارة ٥، ١٧ أ ٢٣) . فالقضية اذن عبارة عن نفي او البسات . فاذا كان الموضوع مشتركاً كانت القضية التي تثبت والقضية التي تنبي متضادتين، متى كان كلا الاثبات والنفي كليين، ومتناقضتين، متى كان كلا الاثبات والفرق بينهما ان المتضادتين متى كانت احداهما كلية والاخرى جزئية . والفرق بينهما ان المتضادتين لا تصدقان معاً ابداً ، اما المتناقضتان فقد تكونان كلاهما صادقتين .

اما العناصر التي تتركب منها القضية فهي الحامل (او المسند اليه) والمحمول (او المسند) والرابطة — وهي فعل الكون في معظم اللغات الهندو — اوروبية ومنها اليونانية . ويتوقف نوع القضية ، اي أسالبة هي ام موجبة ، على فعل الكون، اما كميتها فعلى عدد الحامل . وبناء على هذين الاعتبارين يمكن تقسم القضايا الى اربع :

كلية موجبة \_ كلية سالبة

جزئية موجبة . — جزئية سالبة<sup>(١</sup>.

وبالاضافة الى كمية القضية ونوعها ، يتطرق ارسطو الى كيفية اسنادها (modalité) . فيقسم القضايا الى جائزة وضرورية ووجودية أن فالجائزة هي ما تساوى فيها الامكان وعدمه ، والضرورية ما استحال فيها الامكان ، والوجودية ما كان وجود موضوعها ضرورياً . ولهذا التقسيم شأن خاص في باب القياس كما سنرى .

١) يميز أرسطوبين الكلية والفردية أو الجزئية من القضايا. إلا أنه يعتبر الفردية بمثابة الكلية من حيث القياس.

٢) التحليلات الأولى ، ١، ه٢ أ ؛ العبارة ، ٢١ أ ٣٤ الخ .

#### ٣ -- الاقيسة والبراهين

كل ما تقدم من مباحث هو من المنطق، بمعناه الاصيل ، بمثابة التمهيد او المقدمة . فالمفردات والقضايا هي العناصر التي يتركب منها القياس ، بحيث تلزم عن هذا التركيب نتائج صحيحة او فاسدة ، وفقاً لمطابقتها لشروط البرهان . وما غرض المنطق الا النظر في الاقيسةالصحيحة ولا سيا البرهاني منها ، كما مر . فهو يدور على القضايا التي تلزم عن قضايا اخرى بينها ارتباط ، اذا سلمناها لزم عنها نتيجة ما . ويعود الفضل في وضع قوانين القياس ( syllogisme ) الى ارسطو دون سواه ، وإن كان افلاطون قد تطرق في محاورة السوفيسطس الى بعض وجوه الاستدلال بالقسمة (١ . وهو يعرف القياس بقوله : «انه كلام متى وضعنا فيه شيئاً ، لزم عنه شيئ آخر ضرورة» . (التحليلات الاولى ١ ، وبالشيئ الآخر النتيجة التي تلزم عنها . الا ان هذا التعريف ، بحد وبالشيئ الآخر النتيجة التي تلزم عنها . الا ان هذا التعريف ، بحد خليه كتاب التحليلات الاولى بجملته .

١- اما الشرط الاول فهو ان يحتوي القياس على ثلاثة حدود (termes):
 حد اكبر وحد اصغر وحد اوسط ، بحيث يقوم احدها من الحد المتوسط
 بمثابة الجزء من الكل ( ١ ، ٢٥ ب ٣٢) .

٢- والشرط الثاني ان تكون احدى المقدمات التي يتألف منها القياس
 كلية .

"— والشرط الثالث ان تكون احدى هذه المقدمات موجبة . فالقياس الذي لا يشتمل على قضية كلية واخرى موجبة لا ينتج شيئاً ، اذن . والحد الوسط ، وهو العنصر الحاسم في كل قياس ، هو «الحد الذي يشتمل عليه احد الحدين الآخرين ويشتمل على احدهما بدوره»— بعبارة ارسطو (١، ٢٥ ب ٣٦) . وعلى مكان الحد الوسط من المقدمتين يتوقف

١) راجع روس، أرسطو، ص ٣٢. والتحليلات الأولى ١، ٢٤ أ ٣٣.

شكل القياس. فاذا كان الحامل في الكبرى والمحمول في الصغرى كان الشكل ثانياً. الشكل اولا. واذا كان الحامل في كلا المقدمتين ، كان الشكل ثانياً. وهاك صورة الاشكال واذا كان الحامل في كليهما ، كان الشكل ثالثاً. وهاك صورة الاشكال الثلاثة ، حيث تمثل س الحد الوسط وم المحمول وح الحامل:

الشكل الأول: س هو م

راذن) ح هو س
الشكل الثاني: م هو س
ح هو س
راذن) ح هو م
الشكل الثالث: س هو م
الشكل الثالث: س هو م
الشكل الثالث: س هو م

اما الشكل الرابع الذي لا يأتي ارسطو على ذكره والذي يعزى اكتشافه الى جالينوس فهاك صورته:

م هو س س هو ح (اذن) ح هو م وهو عكس الشكل الاول.

ويذهب ارسطو الى ان الاقيسة انواع ، فليس كل قياس برهاناً عنده (١، ٢٥ ب ٣٠). لان الاقيسة الصحيحة تختلف من حيث طبيعة مقدماتها وثبوت نتائجها . فمنها الجدلي ومنها الخطابي ومنها البرهاني . فالقياس الخطابي ، يراعى فيه حال المخاطب وانواع الحجج التي تولد الاقناع عنده . والجدلي يقوم على «مقدمات مشهورة» ، ليست باليقينية . اما البرهان فيقوم على مقدمات يقينية ثابتة قطعاً ، فكان الضرب الوحيد من القياس الذي يعتمد في المباحث العلمية والفلسفية الحقة .

وهذه الاقيسة الثلاثة تتفق في انها تولد ضرباً من الاقناع الصادق تختلف درجة الاثبات فيه ، كما مر . الا ان من الاقيسة ما يولد ضرباً من الاقناع الكاذب وحسب، وهي الاقيسة الكاذبة ، التي تنقسم الى قسمين : المغالطات اللفظية (in dictione) والمغالطات غير اللفظيسة (extra dictionem).

١. فن المغالطات اللفظية ما كان نتيجة للالتباس ، ومنها ما كان نتيجة للتقديم والتأخير ، ومنها ما كان نتيجة لغلط في التأليف بين الكلبات او الفصل بينها . ومنها ما كان نتيجة لغلط صرفي ، كالخلط بين اسم وفعل او فعل وصفة ، متشابهة في الشكل . وهذه الآفات التي قد تعرض للمنطقي هي من النوع اللغوي او النحوي ، الا انها تفسد القياس المنطقي ، فكان البحث فيها من اختصاص المنطقي .

٢ . واهم منها المغالطات المنطقية الصرفة ، التي تنجم عن جهل بقواعد القياس الصحيح . وهاك هذه المغالطات :

أ. حمل ما هو بالعرض على ما هو بالجوهر -- كالقول ان عمرواً
 ليس رجلا ، لأنه ليس زيداً ، وزيد رجل .

a dicto secundum quid, ad ) ب . اطلاق المسند النسبي dictum simpliciter )

كقولنا مثلاً ان موضوع الظن موجود اطلاقاً، لانه موجود في الظن . وان زيداً ابيض اسود معاً، ما دام ابيض الشعر اسود العينين .

ج. الجهل بما هو الابطال (ignoratio elenchi) - فابطال صفة ما او نسبة ما لا يستقيم، ما لم ندلل على ان الشيُّ يتصف بخلاف الصفة او النسبة المنفيتين، بالمعنى نفسه وعلى الوجه نفسه تنحن لا نبطل ان الاثنين ليست ضعف الواحد، اذا اثبتنا انها ليست ضعف الثلاثة، مثلا.

د. المصادرة على المطلوب ( petitio principii ) — اي اثبـــات صحة قضية ما بناء على مقدمات لا تثبت الا بهـــا ، وهو قياس الدور ؛ او اثبات تلك القضية بناء على تلك القضية ذاتها ، وهو تحصيل

الحاصل. فاذا اثبتنا ان الانسان حي ، بناء على وضعنا انه حيوان (والحيوان يتصف بالحياة) كان قياسنا من هذا النوع.

ه. الغلط في الاستقراء - كما لو استنتجنا من صفرة الشي انه
 ذهب ، لان الذهب اصفر .

و . اعتبار ما ليس علة علة (non causa pro causa) – كأن ننفي صحة مقدمة ما، بناء على فساد نتيجة لا تلزم عن تلك المقدمة ، بقياس الخلف.

ز. الاجمال حيث ينبغي التفصيل (او غلط السوال الواحد) - كأن نسأل:

هل جميع هوالاء القوم فضلاء ام لا ؟ حيث يتفق ان بعضهم فضلاء وبعضهم غير فضلاء . وهذه المغالطة تنطوي على شيً من الاحراج (١ .

#### ٤ - المعرفة اليقينية أو طبيعة البرهان

بسطنا اعلاه طبيعة القياس الصحيح ومقوماته والقوانين الشكلية التي ينبغي للعالم او الفيلسوف ان يلتزمهما في تدليلهما على قضية ما . وهذا هو الجانب الشكلي من مشكلة المعرفة ،الذي ينظر فيه الى صحة القياس او بطلانه من الناحية المنطقية وحسب ، ولا ينظر الى حقيقة ما ينطوي عليه هذا القياس ، ونسبة مضمونه الى الوجود . ورغم اهمية الفحص عن شروط القياس الصحيح ، فالعالم يفتقر ، الى ذلك ، الى وسيلة يستدل بها على حقيقة المقدمات التي يبني مبادئ علمه عليها ، وعلى الاسس التي تقوم هذه الحقيقة عليها ، وهو الجانب المادي ، اي جانب المضمون ، من مشكلة المعرفة .

ويدور كتاب التحليلات الثانية على هذا الجانب من مشكلة المعرفة، الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالقياس البرهاني، دون سائر الاقيسة. فيضع ارسطو في مطلع ذلك الكتاب، « ان جميع وجوه التعليم والتعلم، على سبيل القياس (او الاستنتاج)، تنبثق عن ضرب من المعرفة الحاصلة في

١) راجع في تلخيص هذه المغالطات روس ، ص ٥٩-٦١.

النفس من قبل». وهذه المعرفة الحاصلة من قبل نوعان: هي معرفة وجود الشيئ او معرفة مدلول الالفاظ المستعملة في علم ما . وفي بعض الاحوال لا يكني الالمام باحد هذين العنصرين، بل يقتضي الالمام بهما معاً . فيقتضي مثلاً معرفة مدلول الوحدة ، ووجود ما يدل عليه هذا اللفظ او عدمه . وعلة ذلك عند ارسطو ان هذين النوعين من المعرفة ، اي معرفة الماهية ومعرفة الوجود، ليسا بنفس المرتبة من البداهة عندنا . فقد ندرك المدلول الكلي (الماهية) ، ولا ندرك الموجود الجزئي الذي هو منه بمثابة الفرد من النوع او الجزء من الكل . لان الموجود الجزئي لا يدرك الا بالمشاهدة ، فلا ينفع في معرفته القياس قط. مثال ذلك ، ان الطالب قد يعلم ان مجموع زوايا المثلث تعادل زاويتين قائمتين ، إلا انه لا يعلم مع يعلم ان هذا الشكل مثلث ، الا بعد اعمال الفكر فيه (۱ .

اما ماهية المعرفة العلمية، فهي معرفة الاسباب او العلل التي تتقوم بها الاشياء ، كما مر . ويشترط في هذا الضرب من المعرفة ، اولاً : ان لا تدع مجالاً للشك في أن السبب المطلوب هو سبب ذلك الشي و دون سواه ، وثانياً : ان ذلك الشي يستحيل ان يكون على خلاف ما هو عليه . وهو تعريف الضروري (الذي يقابله الجائز)، عند ارسطو . فيلزم عن هذا الشرط ان «الضروري هو موضوع المعرفة العلمية الحقة» . (٧١ ب١٥). فهذا الضرب من المعرفة ، اذن، هو ما ينتج عن البرهان «وهو قياس ينتج المعرفة العلمية ، اي قياس ادراكه هو عبارة عن هذه المعرفة» (٧١).

فاذًا صح هذا التحديد للمعرفة العلمية او البرهانية، وجب ان نبحث عن نوع المقدمات التي ينبغي ان تقوم عليها . والشروط التي يجب ان تتوفر في هذه المقدمات ــ وهي اسس البراهين ــ هي ما يلي :

أ. ان تكون حقيقية ، او دالة على الوجود . لان المعدوم لا يعرف معرفة علمية ، بل ظنية او وهمية وحسب .

١) التحليلات الثانية ، ١ ، ١٧ أ ١٠ الخ .

ب. ان تكون اولية وبديهية، وإلا لاحتاجت بدورها الى برهان، فلم تكن مبادئ للبرهان اصلا.

ج. ان تكون اسبق من النتيجة وابين منها. لانها من النتيجة بمثابة العلة من المعلول ؛ ومعرفة الشيُّ تعني معرفة علته.

هنا يتطرّق ارسطو الى التمييز بين معني الأبين والأسبق فيضع ان من بين الاشياء ما هو بين وسابق في ذاته وهو الكلي ، ومنها ما هو بين وسابق لدينا ، وهو الفرد الواقع تحت الحس . وهذا التمييز ذو اهمية كبرى في نظرية المعرفة عند ارسطو . اذ يلزم عنه ان موضوع المعرفة اليقينية هو الكلي ، اي النوع ، وهو عين ما ذهب اليه افلاطون ، في حين يضع ارسطو ، كما رأينا ، ان الجواهر ، وهي الموجودات الفردة ، هي أولى الموجودات وأولاها بالوجود ، وان الانواع والاجناس (وهي الجواهر الثواني) توجد فيها لا خارجة عنها . وهو بند من اهم بنود ، نقد ارسطو لافلاطون ، بل العامل الحاسم الذي حمله على الانفصال عن معلمه ذاك ، وانتهاج نهج خاص في الفلسفة الاولى ، هو اقرب الى معلمه ذاك ، وانتهاج نهج خاص في الفلسفة الاولى ، هو اقرب الى الواقعية ، وابعد عن المثالية الافلاطونية المتطرفة . وليس بوسعنا تقصي معلمه ذاك ، وانتهاج نهج خاص في الفلسفة الاولى ، هو اقرب الى الاشارة اليها والى التناقض الذي ينطوي عليه اثبات ارسطو لأولية بالافراد في الوجود ، وانكاره لاوليتها في المعرفة . افليس يلزم عن هذا الافراد في الوجود ، وانكاره لاوليتها في المعرفة . افليس يلزم عن هذا القول ان اولى الاشياء لا تعرف معرفة يقينية قط ؟

ومهما يكن من امر، فالمعرفة العلمية التي تنجم عن البرهان تنهض، آخر الامر، على طائفة من المقدمات الضرورية التي لا تبرهن، والتي يدعوها ارسطو بمبادئ البرهان الاولى او اوائل البرهان. اذ لو اقتضى برهنة كل قضية دون استثناء ، لتسلسل الامر الى ما لا نهاية ، ولباتت المعرفة عندها مستحيلة اصلاً ؛ او لكان البرهان على تلك المقدمة عين البرهان عليها و على البرهان عليها او على البرهان عليها او عند ارسطو، البرهان كذلك. فوجب للخروج من هذا المأزق ان نضع، عند ارسطو،

ان من المعرفة ما ليس برهاناً: كادراك مدلول الالفاظ لدى تحديدها ، واستخراج ماهية الشي (الكلية) من احواله الجزئية بالاستقراء ، وادراك وجود الشي بالمشاهدة ، الخ. وفي هذا الصنف من المعارف البديهية ، تدخل معرفة المقدمات الاولى للبرهان. فهي اذن تنضاف الى المعارف الاستناجية والاستقرائية ، كصنف مستقل من اصناف المعرفة .

اما ادراكنا لهذه المبادئ الاولى للبرهان، فهو يتطرق اليه في الكتاب الثاني من التحليلات الثانية ، حيث يستعرض الوجوه الممكنة لهذا الادراك. فيتساءل ما اذا كان ادراكنا للنتائج التي تلزم عن القياس يختلف عن ادراكنا لهذه المبادئ ام لا ، وما آذا تكانت هذه المبادئ مغروسة في النفس منذ الولادة – كما زعم افلاطون – ام كانت من المعارف المكتسبة . وهو يرد كلا الوجهين الاخيرين ، لان الزعم بان هذه المعارف مغروسة في النفس ينطوي على هذا التناقض الصرياح: اننا تملك منذ الولادة ادراكات اثبت من البراهين وابين منها ، ومع ذلك فلسنا واقفين على امرها. والزعم بانها من المعارف المكتسبة يناقض ما وضعنـــاه اعلاه من ان المعرفة لا تحصل لنا قط، ما لم تكن ثمت في الذهن مقدمات اولى تُبنى عليها المعارف المكتسبة ، فأستحال ان تكون بدورها مكتسبة . وعند ارسطو انه يجب ان يكون لنا طاقة ما تشبه «قوة التمييز الطبيعية» الخاصة بالحيوانات، والتي ندعوها الحس، ندرك هذه المبادئ بها (٢) ٩٩ ب ٣٥). فلندعها بقوة الحدس (او البديهة) التي تنكشف لها المبادئ الاولى للبرهان مباشرة كما تنكشف المحسوسات لقوة الحس عند الحيوان مباشرة . وهذه المبادئ التي تُبني عليها المعرفة العلمية ثلاثة اشكال :

أ. البديهيات ، وهي القواعد المنطقية التي ترتكز عليها سائر المعارف ، كقانون التناقض الذي ينص على ان الشيئ يستحيل فيه ان يكون ولا يكون ، وقانون انتفاء الوسط المنطقي الذي ينص على ان الشيئ اما ان يكون كيت اولا يكون ، فلاوسط بينهما ، وقانون العينية الذي ينص على ان الشيئ عين ذاته . ب. الاوضاع، التي تقضي بوجود الشيُّ او عدمه، وتنطلق منها سائر المباحث في العلوم.

ج. التحديدات ، التي تعرف بها ماهية الشيُّ ، على سبيل التصور . فادراكنا لهذه المبادئ عند ارسطو اذن،شبيه بالاستقراء (١٠١ ١٠). ومع ذلك فليس في هذا القول ما يناقض ما وضعناه من ان المعرفة العلمية (أو البرهان) ، هي معرفة الكليات، بينا الاستقراء متصل بالجزئيات. وذلك ان الجزئيات نقطة الانطلاق في عملية الاستقراء ليس الا ؟ فمن طبيعة هذه العملية الترقي من الجزئي الى الكلى خطوة خطوة، وما الاستقراء إلا استكناه الكلي الكامن في الجزئي بالتجريد : وهو مطالعة ذلك الكلي بالمشاهدة تكراراً ، ثم خزنه في الحافظة بالتذكر ، ثم خلع الصفة العقلية عليه بالنطق. فالتجريبية الارسطوطاليسية اذن تحتلف كل الاختلاف عن التجريبية البريطانية والحديثة ، التي يزعم دعاتها ان الكلي إن هو إلا حاصل تعداد الافراد الجزئية ، فهو لا يختلف عنها بالجوهر قط. وعند ارسطو ان الكلي (وهو الصورة او النوع) مفهوم تدركه النفس بالحدس متى تكررت لديها مطالعة الجزئي الذي يتصل به . وهذا عنصر افلاطوني صريح في نظرية المعرفة عند ارسطو، اذ يعني ، اخر الامر، ان الموجود الجزئيُّ يدل على الكلي ويفصح عنه. الآ انه يختلف عن المذهب ` الافلاطوني الصرف الدّي يلزم عنه ان الكليات (وهي مفارقة للإدة) مغروسة في النفس ، وإن المعرفة أن هي الا تذكار ، وإن الكليات حاصلة في النفس بالفعل ، وهي مع ذلك لا تدركها قبل التذكار . وعند ارسطو ان الكليات تحصل. في النفس بعد التجربة ، وليس في النفس قبل التجربة الا الطاقة على ادراكها .

ولكن ايعني ذلك ان ادراك مبادئ البرهان عبارة عن الاستقراء؟ يبدو ان جواب ارسطو هو ان الاستقراء هو الوسلة التي تمكننا من ادراكها وحسب، الا ان فعل الادراك ذاك ضرب من الحدس. فعرفة مبادئ البرهان اذن معرفة حدسية ، لا استقرائية ولا استنتاجية (٢،٠٠٢ب الخ) وإلا لاستحال الاستنتاج البرهاني بجملته واستحالت المعرفة العلمية اصلا.

# الفنكسيفة الطبيعيّة

الموجودات الحسية ، عند ارسطو ، انما تكون بالطبيعة او بالصناعة . أما الصناعة — وهي فعل الانسان في احداث الموجودات او انتاجها ، فليست من شأننا الآن ، فما هي هذه الطبيعة التي هي علة سائر الموجودات الحسية ؟ وما هي الموجودات التي هي من آثار الطبيعة هذه ؟ والجواب ان الحيوانات واعضاءها والنباتات والعناصر انما تكون بالطبيعة ، فهي اذن الموجودات الطبيعية التي يفحص عنها هذا العلم . والخاصية التي تشترك فيها هذه الموجودات جميعاً هي ان لها مبدأ حركة وسكون من داخل ، من حيث اشكال التغير (او الحركة) المختلفة : وهي الحركة المكانية والكمية (او الزيادة او النقصان) والكيفية (او التغير) — فكانت الطبيعة بناء عليه : « علة التحرك والسكون (او مبدأهما) في الكائن الذي تسند اليه أصلا ، بحد ذاته ، لا بحكم صفة مقارنة له » (ا — اي ان هذه العلة هي من

۱) ما بعد الطبيعة ۲، ه۱۰۲ ب ۲۰ و۲۷.

٢) الطبيعة ك ٢، ١٩٢ ب ٢٢.

علل ذلك الكائن الجوهوية او الذاتية . فالطبيب مثلاً قد يشني نفسه ، فيكون المشني والشافي معاً م إلا ان ذلك من باب العرض فليس من طبيعة المريض ان يكون طبيباً او العكس . أما اذا أمكن للجسم ان يشفى من مرض ألم به ، بحكم مناعته الطبيعية ، فذلك الشفاء من فعل الطبيعة ولا شك. فتكون الطبيعة باختصار — كما يقول ارسطو — « جنوح الشيّ الى الحركة او التغير او مبدأها » . ( ఉ $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  العنى الادق للطبيعة الذي يهمنا هنا . إلا ان معاني الطبيعة التي وهو المعنى الادق للطبيعة الذي يخصها ارسطو بالذكر خمسة :

(۱) المادة التي يتركب الشيّ منها ، كالخشب والحديد اللذين يتركب منها السرير. (۲) العناصر أو الأركان، وهي المبادئ التي انصرف الفلاسفة الطبيعيون امثال طاليس واناكيسمنس وأنبذ قليس الى البحث عنها وردوا صير ورة جميع الاشياء اليها. (۳) ماهية الشيّ او صورته. (٤) تولّد الشيّ القابل للنمو او حدوثه. (٥) مبدأ نمو الشيّ وصير ورته الذي يحقق الشيّ به طبيعته او ماهيته وهو الغاية التي من اجلها وجد (۱).

ولهذا المعنى الاخير شأن خاص في فلسفة ارسطو الطبيعية ، التي تتصف بالغائية (Téléologie) ، لانه يفيد الكمال او التحقيق، وهو ماهية الشيئ الحقة والغاية التي ينتهي اليها في نموه الطبيعي ، بينا تفيد المعاني الأخرى القوة او الصير ورة ، كما في المعاني الاربعة الأولى، او احد عواملها او عللها ، كما في المعنى الادق الذي بسطناه أعلاه . فتكون الطبيعة بهذا المعنى الخائي ، مبدأ عقلياً تحدث الاشياء بحسبه ، او غرضاً تسعى لتحقيقه.

#### ١ – الحركة

قلنا في تعريف الطبيعة انها مبدأ حركة او تغير، فوجب ان نتناول مفهوم الحركة الآن ،كي يتضح لنا ذلك التعريف. وهذا المفهوم هو

١) الطبيعة ، ٢، ١٩٣ أ . ١ النخ . وما بعد الطبيعة ٥، ف ٤ .

من الفلسفة الطبيعية (حتى وما بعد الطبيعية) بمثابة حجر الزاوية، اذ ان ادراك طائفة من المفاهيم الطبيعية الأخرى: كالمكان والزمان والحسلاء واللانهاية ، متصل به اتصالا اساسياً .

ولنلاحظ ، بادئ ذي بدء ، ان الحركة باليونانيسة (κανησις) تشمل سلسلة من المفاهيم التي نعبر عنها بالعربية بالزيادة والنقصان (او النمو والتقلص) والتغير والحدوث الخ. ويستعمل ارسطو لفظة التغير المعتمل ارسطو لفظة التغير المعتمل المعتمل المعتمل في بعض المواضع للدلالة على الحركة الكيفيسة ، إلا ان هذه اللفظة أخص من لفظة الحركة ،التي تشمل جميع أشكال الصيرورة عنده . ولما كانت الحركة جنساً لأشكال مختلفة من التغير ، أمكن القول ان انواع الحركة تحكي انواع الوجود العامة او اجناسه (وهي المقولات العشر) ، فكان لدينا اذن حركة المحوهر من حال العدم الى حال الوجود ، وهو الخدوث المطلق ، وحركة الكيف (وهو التغير او التحول) وحركة الكم (وهو التزايد او التناقص) وحركة الفعل والانفعال وهكذا.

وتفترض الحركة، قبل كل شيئ، موضوعاً تقوم فيه. فمفهوم الحركة المجرد الذي يورده افلاطون بين اجناس الوجود الكبرى (في محاورة السوسفيسطس)، لا معنى له، لانه لا موضوع له يحل فيه. ولما كان الجوهر أولى المواضيع بأن تسند اليه الحركة، استحال الحدوث المطلق، اي حدوث الجوهر عن عدم الجوهر، لانتفاء موضوع يقوم فيه ذلك الحدوث (او الحركة) ١٠. (لذلك ذهب المدرسيون ومنهم القديس توما، في العصور الوسطى، إلا ان الخلق او الابداع ليس حركة او تغيراً أصلا في العصور الوسطى، إلا ان الخلق او الابداع ليس حركة او تغيراً أصلا بل هو فعل من نوع خاص (sui generis)، لا يقوم في موضوع).

ثم ان الحركة مفهوم نسبي يفترض طرفين: من والى . فالطرف الاول هو حال « الفعل » ، فكانت الحركة عند ارسطو ، بمثابة استكمال او تحقيق (ἐντελεχεία) لما هو بالقوة — وهو تحديدها العام عنده . فهو يقول:

<sup>(</sup>۱) راجع الكون والفساد، ۳، ۳۱۷ ب ۱–۱۳.

« ان الاستكال (او التحقيق) لما يوجد بالقوة ، من حيث يوجد بالقوة هو الحركة . (١) فاستكال المتغير من حيث هو متغير هو التغير . (٢) واستكال القابل المزيادة والنقصان هو الزيادة والنقصان . (٣) واستكال القابل للكون والفساد هو الكون والفساد . (٤) واستكال القابل للانتقال هو النقلة » (الطبيعة ٣، ٢٠١ أ ١٠ الخ) .

فأقسام الحركة اذن اربعة تشترك جميعها في خاصية واحدة : هي الصير ورة من حال الى حال ، بينا يبقى موضوع الحركة على حاله . فالموضوع او الحامل لا يتحرك ، وانما تتغير احواله او محمولاته ، وهو ما نعنيه بالحركة .

ومن طبيعية الحركة انها تفترض فاعلا او علة للحركة، يستمد حركته من محرك آخر وهكذا دواليك. وتنتهي سلسلة المحركات - كما سنرى في الالهيات – الى محرك اول لا يتحرك، هو علة الحركة الاصلية في الكون ومبدأها الاول.

٢ - المادة

يعرض ارسطو لمفهوم المادة بالتفصيل في ما بعد الطبيعة ١٠ ، من خلال ثنائية المادة والصورة او ثنائية القوة والفعل التي تتميز بها نظرتـــه المتافيزيقية الى الاشياء . ولكن لما كنا قد عرفنا الموجود الطبيعي بأنـــه

<sup>(</sup>١) في الكتابين السابع والثامن خاصة .

« الموجود القابل للحركة والذي لا يفارق المادة »، وجب التطرق الى مفهوم المادة في العلم الطبيعي. ورغم غرابة هذا التجاوز عن الفحص عن ماهية المادة بأسهاب في كتاب «الطبيعة » ، فن الواضح ان التمييز بين الطبيعيات والالهيات (اي بين موضوع كتاب الطبيعة وكتاب ما بعد الطبيعة) عند ارسطو ليس تمييزاً قاطعاً ، بحيث يصعب الفصل بينها بدقة . ومع ذلك فأرسطو يتطرق الى حديث المادة في كتاب الكون والفساد وهو من الكتب الطبيعية ، وذلك في معرض تأويله لظاهرة الكون والفساد (او الحدوث والتلاشي) وهي شكل من اشكال الحركة كما مر ، التي تتصل بمفهوم المادة اتصالا وثيقاً .

فهو ينعى في مطلع كتاب الكون والفساد على سلفه من الفلاسفة ، باستثناء ديمقريطس ، أنهم لم يتطرقوا الى تأويل ظاهرتي الجدوث والنمو تأويل دقيقاً ، بل اكتفوا بالقول انها تنجان عن « تآلف المتشابهات » ، دون تفسير كيفية هذا التآلف (كما يفعل أنبذقليس) ، او بتأويل حدوث العناصر الأولى دون سواها من الموجودات (كما يفعل افلاطون) (١ . إلا ان على الفيلسوف ، عنده ، ان يعرض لجميع اشكال الحدوث او التحول سواء أكانت في الكم أم في الكيف أم في المكان أم في الجوهر ، بغية تأويلها تأويلاً واضحاً . وهذا الحدوث عبارة عن تعاقب الأضداد على الموضوع او الحامل ، فوجب ان نسأل ما هو هذا الحامل ؟

يقول ارسطو ان هذا الحامل قد يكون الجوهر (او الموجود بالفعل) وعندها يكون التحول عبارة عن تبدل حال الجوهر بتعاقب صور او أعراض مختلفة عليه ؛ او يكون الحامل شيئاً غير الجوهر ، فيكون التحول عبارة عن انبثاق موجود فعلي عن شيئ لم يكن بالفعل ، كما يحدث عندما يتحول المنتي دماً او البذرة شجرة. وهو ما نقصد بالحدوث او الكون ، الذي يقابله العدم او الفساد . أما حامل هذا الحدوث (او موضوعه) فهو ما تدل عليه لفظة الهيولي (مرهر) ) او المادة . وتعريفها ، بمعناها الأعم ، «انها عليه لفظة الهيولي (مرهر) ) او المادة . وتعريفها ، بمعناها الأعم ، «انها

١) الكون والفساد، ١، ه٣١ أ ٢٥ الخ.

الموضوع او الحامل للكون والفساد » (١، ٣٢٠ أ ٣) .

هذه المادة: (١) لا تنفصل عن الجسم الذي تدخل في تركيبه إلا في الذهن . (٢) وهي مع ذلك تختلف عن الخطوط او النقط الهندسية التي قال فيها الفيثاغوريون والافلاطونيون انها المادة . اذ هي ما «تحده الخطوط والنقط ، ولا يوجد قط دون كيفية او صورة » (١، ٣٢٠ ب٥٠). وذلك أن وجودها « بالقوة » وحسب ، فلكي توجد بالفعل ينبغي ان تقوم فيها كيفية او صورة ما ، اي ان « تتجوهر » ، بالاتحاد مع صورة ما .

واولى الكيفيات التي تقوم فيها الكيفيات (او الطبائع) الاربع: وهي الحار والبارد والجاف واليابس، وعنها تنشأ العناصر الاربعة (او الاسطقسات) التي تقابلها — وهي النار والماء والهواء والتراب (١. وهو ما دفع قدماء الفلاسفة الطبيعيين من القائلين بالتعدد، أشباه طاليس واناكسيمنس وهراقلطيس وانبذقليس، الى القول ان هذه العناصر هي مبادئ الاشياء الأولى وجواهرها وطبائعها . إلا ان هذه العناصر ليست مبادئ أولى للاشياء الأولى وجواهرها وطبائعها . إلا ان هذه العناصر ليست مبادئ ألولى للاشياء ما دامت تنبثق بفعل التضاد عن الهيولى ، التي يصح دعوتها بحق مبدأ الاشياء المنفعل الاول ، الذي لا كون له ولا فساد ، لانه الحامل لجميع الكيفيات والصور الطبيعية التي يكون الموجود ويفسد ، من جراء تعاقبها عليه . فالهيولى اذن احد المبادئ الازلية التي "تدخل في تركيب الموجود الطبيعي . أما المبادئ الأخرى فاثنان : هي الصورة والعدم — فالصورة هي المبادئ من اختصاص العلم الذي يلي هذا العلم — اي ما بعد الطبيعة . المبادئ من اختصاص العلم الذي يلي هذا العلم — اي ما بعد الطبيعة .

. ٣ - المكان والحيز

هذه هي اذن أهم المفاهيم التي يدور عليها العلم الطبيعي، والتي تدخل المراجع الآثار العلوية، ؛ ، ٣٣٠ ، ١ النخ . الكون والفساد، ٢، ٣٣٠ ب . دعا العرب هذه العناصر او الاركان بالاسطقسات من اليونانية : ٥٣٥٥χs٢٥٧ ، ومعناها المبدأ او العنصر .

كما رأينا ، في تعريف الموجود الطبيعي . إلا ان هذا العلم ينظر في عدد من المفاهيم الأخرى، كالمكان والزمان والخلاء واللانهاية وألاستمرار ،التي تلعب دوراً هاماً في ادراكنا لماهية العالم الطبيعي ، اي عالم الكون والفساد، فاقتضى الفحص عنها في العلم الطبيعي .

يستهل ارسطو بحثه في المكان (مهوم) بالاشارة الى تقصير الفلاسفة الذين تقدموه في الفحص عن طبيعة المكان ، والتجاوز عنها جملة ، بينا هي من المشاكل الفلسفية الكبرى. ثم ينطلق من ذلك الى القول ان وجود المكان أمر بديهي تدل عليه ظاهرة التحول او الانتقال من موضع الى آخر ، وانه من جراء ذلك متمير عن الجسم الذي يحل فيه او العناصر الاربعة التي تدخل في تركيب الجسم ١٠ . اذ ان لكل من هذه العناصر حيزه او مكانه الخاص ، ليس بالنسبة الينا ، بل اطلاقاً : فحير النار والهواء هو الفوق ،وحير الماء والتراب هو التحت. حتى ان تعريف الفوق والتحت ، عنده ، انها المكان الذي تطلبه الاجسام الثقيلة والخفيفة .

وهو يرد حجة زينون الأيليائي في ابطال المكان بناء على التسلسل بقوله: انه لا يمتنع في العقل ان يوجد المكان في شيئ آخر (وهي حجة زينون الكبرى) ، كما تكون الصحة في الحرارة ، كشرط لها ، او كما تكون الحرارة في الجسم كانفعال او عرض فيه (٤، ٢١٠ ب ٢٣ الخ).

فاذا استحال ان يكون المكان عين الجسم ، 'فما هي صلته بالجسم ؟ - يجيب ارسطو:

أ) ان للمكان اقطاراً ثلاثة هي اقطار الجسم ايضاً ، اي الطول والعرض والعمق - وذاكِ احد وجوه الشبه بينهما.

ب) ليس المكان عنصراً من العناصر الاربعة والاجسام التي تتركب منها، فللمكان حجم ما ولكن لا جرم له (عنهه ٥٠ منها، فللمكان حجم ما ولكن لا جرم له (عنه) (٣

<sup>🍓</sup> الطبيعة ، ٤، ٢٠٨ ب.

٢) يبدو من هذه العبارة الغامضة اثبا تفسير للشيء بالشيء.

ج) وليس هو علة من العلل الاربعة : اي المادة والصورة والفاعل والغاية ، التي يتقوّم بها الجسم ضرورة .

د) لو كان المكان جسماً لوجب ان يكون له مكان يقوم فيه ، ولهذا المكان مكان آخر ، فيتسلسل الأمر الى ما لا نهاية (كما يضع زينون في ابطال المكان).

ه) ولو لم يكن المكان غير الجسم ، لوجب ان ينقص مكان الجسم او يزيد تبعاً للجسم الذي يحتويه ، وهو خلف ، لان لكل جسم مكاناً خاصاً به وفي كل مكان جسماً ما .

فالمكان اذن غير الجسم، وهو ما ينطوي عليه قولنا ان الجسم في مكان ما وانه يستطيع التحول عن مكانه الى مكان آخر. ولولا ظاهرةالتحول هذه (اي انتقال الجسم او تحوله عن موضعه) وظاهرة النمو او التزايد التي تسند الى بعض الاجسام، لاستحال علينا تبيّن المكان (١٤، ٢١١ أ ١٢). بقي ان نبحث عن خصائص المكان وماهيته.

يقول ارسطو ان المكان: (أ) هو ما يحتوي المتمكن (ب) دون ان يختلط به او يكون جزءاً منه (ج) وبحيث يساوي المتمكن فيه او يحاكيه جرماً (متى كان مكانه او حيزه الخاص) (د) ويوصف بالفوق وبالتحت، وهي امكنة العناصر الطبيعية، كما مر. ولما كان الامر كذلك كان المكان المكان العام والمكان الخاص؛ والثاني هو المكان بالمعنى الأدق، فالوعاء هو مكان الماء الخاص، بينا الغرفة مكانه العام. فهو اذن والحجم شيئان مختلفان، وان كان يظن ان الحجم (او المساحة) والمكان شي واحد. وبناء على هذه الشروح يمكننا تعريف المكان بقولنا انه: « الحد المحيط وبناء على هذه الشروح يمكننا تعريف المكان بقولنا انه: « الحد المحيط الاقصى غير المتحرك لما يحتوي (الجسم) » ( ٢١٢ أ ٢٠). فيلزم عن ذلك ان الكون جملة ليس في مكان، لان وجود الشي في المكان يفترض وجود شي آخر يشتمل عليه، وهذا لا يصدق على الكل، الذي لا يوجد شي آخر معه.

من هنا يتطرق ارسطو الى ابطال الخلاء (وهو نقيض المكان او الملاء

عنده). فحجة القائلين بالخلاء هي انه شرط لازم من شروط الحركة ، فلو لم يكن ثمت خلاء في زعمهم، لم تكن نقلة . وهم يريدون بالخلاء مكاناً او حيزاً لا متمكن او متحير فيه. إلا ان هذه الحجة لا تثبت وجودالحلاء قط، فحركة الكيف (اي التغير) ممكنة في الملاء ومثلها حركة النقلة ، وذلك على سبيل تدافع الاجسام المتجاورة وتعاقبها على المكان الواجد . ثم ان وضع الحلاء لا يحل مشكلة الحركة ، كما يزعم اصحاب الحلاء . اذ لما كانت اجزاء الحلاء متساوية ، استحالت الحركة فيه وبطل القول بحيز طبيعي للعناصر — فلم يكون جزء من الحلاء أولى باحتواء الجسم (او العنصر) من جزء آخر ، او يكون مكان ما أولى بعنصر من مكان آخر ؟

كذلك يستحيل تأويل اختلاف نسب الحركة ، بناء على اثبات الحلاء . اذ لما كانت نسبة الحركة مرتبطة بكثافة الوسط الذي يمر فيه الجسم المتحرك ، ولما لم يكن بين الوسط الخالي (وكثافته صفر) والوسط الملي (وكثافته ك) نسبة ، لم يكن بين سرعة جسمين يتحركان في وسط خال ووسط ملي نسبة قط لانه لا نسبة متناهية بين الكم وعدم الكم (اي ك وصفر) . فلزم: اما ان يخترق الجسم الوسط الحالي والوسط الملي بنفس السرعة ، وهو مستحيل ، وأما ان يخترق الوسط الخالي في غير زمان ، ما دامت سرعة الجسم فيه غير متناهية له اي تعادل وهو مستحيل ايضاً . فاثبات الحلاء لا يغني في تفسير ظاهرة الحركة ، اذن ، لا سيا التسارع ، كما يزعم أصابه (ا

ينبغي لنا ان نلاحظ هنا ان المكان او الحير (عمرة) السدي هو يتحدث عنه ارسطو بختلف عن المكان او الامتداد المطلق الذي هو شرط لازم من شروط الوجود الطبيعي في الطبيعيات النيوتونية ، وقطر من اقطار الجسم او عنصر من عناصره في الطبيعيات الاينشتينية الحديثة والذي ننتهي اليه بالتجريد المنطقي وحسب. فالمكان عند أرسطو ، بالمعنى الأدق ، عبارة عن « الحير الخاص » الذي يحتوى الجسم ، او كما يقول:

١) راجع ٤، ٢١٥ ب ١ الخ . وروس ص ٨٨ .

« الحد المحيط الاقصى غير المتحرك لما يحتوي (الجسم)» - فاستحال تصور حير مجرد عن الجسم ، لان ذلك بمثابة اثبات مكان بدون متمكن ، او حير لا متحير فيه ، وهو ممتنع. أما الكون فليس له مكان او حير ، كما مر ، لأن كل حير حقيقي فمن الكون. فيلزم عن هذا المذهب ان الكون متناه (لأن غير المتناهي بالفعل محال) وانه لا يحيط به خلاء او ملاء ، لأن كل ملاء فمن الكون ، والحلاء باطل ، كما رأينا.

#### ع ـ الزمان

يشير ارسطو في مطلع الفصل الخاص بالزمان الى طبيعة الزمسان الخفية وصعوبة التحقق من ماهيته . وذلك لما يلحق بوجود الزمان مسن إشكال: أموجود هو أم غير موجود ؟ اذ ان من طبيعة الموجود الذي يتألف من اجزاء ان توجد كل اجزائه او بعضها معا ، وهو لا يصدق على الزمان . اذ لو وجدت اجزاؤه معا في الماضي لم يكن بين الماضي والمستقبل من تباين . ولو وجدت في الحاضر لكان الزمان عبارة عن آنات متجاورة في الحال ، وهو ابطال الزمان يشبه ابطال الايليائيين له . فزينون الايليائي يبطل الزمان ، في أحاجيه المشهورة ، بالاستناد الى مفهوم ذرّي الزمان ، يعل منه سلسلة من الآنات المنفضلة المتجاورة — وهو ما ينكره ارسطو . فالزمان يتألف من آنات قد حدثت (وهو الماضي) او هي في طور الحدوث وهو المستقبل) وما الآن الحاضر إلا الفاصل بينها الذي لا قرار له ؛ وإلا لوهو المستقبل) وما الآن الحاضر إلا الفاصل بينها الذي لا قرار له ؛ وإلا لكان الزمان خارجاً عن طبيعة الموجود السيال .

وقبل ان يسهب ارسطو في تأويل الزمان يبسط مذاهب القدماء فيه . فجنهم (كأفلاطون) من جعل الزمان عبارة عن حركة الكل<sup>(۱</sup> . ومنهم من جعله عبارة عن الكل وهو الكرة عندهم (كالفيثاغوريين) . أما المذهب الاول فيلزم عنه ان جزءا واحداً مثلاً من حركة الكل (اي من دورات الفلك) ليس زماناً، وهو خُلف. والمذهب الثاني يلزم عنه ان جميع

او « صورة الأزل المتحركة » للكل - طياوس، ٣٧ د .

الاشياء في الزمان وانها جزء من كرة الكون ١٠. وهذا القول أسذج من ان نسهب فيه القول.

واذا استثنينا هذين المذهبين، وجدنا ان عامة الفلاسفة يرون ان الزمان عبارة عن حركة او تغير، فوجب التطرق الى هذا المذهب في الزمان الذي لا يخلو من إشكال. فالحركة (او التغير) هي في الشي المتحرك او المتغير او حيث يتفق له ان يكون، بينا الزمان في كل مكان. كذلك يقال في الحركة (او التغير) انها أسرع وأبطأ، ولا يقال ذلك في الزمان، اذ الزمان مقياس الأسرع والأبطأ. فينتج عن ذلك ان الزمان يختلف عن الحركة، وان كان لا ينفك عنها. ولولا تعاقب حالات الوعي على النفس، لاستحال ادراك الزمان — كما اتفق لأبطال سردينيا (أهل الكهف) حين استيقظوا من سباتهم الطويل. فالتلازم بين الزمان والحركة، اذن، من أهم الاسس من سباتهم الطويل. في الفحص عن ماهية الزمان.

ومن أهم خصائص الحركة هذه اولا انها متواصلة ، فوجب ان يكون الزمان متواصلا ايضاً ، وثانياً انها تقسم الى ما قبل وما بعد ، فوجب ان يقسم الزمان الى ما قبل وما بعد كذلك . فنحن ندرك الزمان كلما ادركنا الما قبل والما بعد من أحوال الحركة ، وعندها فقط نتحقق من ان الزمان قلد مر . ولكي يتيسر لنا ان نقضي بان حال القبلية والبعدية متباينتان ، ينبغي الرجوع الى شي ثالث يتصل بها ، ويكون منها بمثابة المقياس ، وهو الزمان . فيكون الزمان ، اذن ، وعدد الحركة من حيث ما قبل وما بعد » ...

فالزمان اذن ليس عين الحركة ، بل عددها . ودليل ذلك اننا نمير بين القليل والكثير عن طريق العدد، ولكننا نمير بين الحركة القليلة والحركة الكثيرة (اي البطيئة والسريعة) عن طريق الزمان . أما أجزاء الزمان فنمير بينه عن طريق الآن ، من حيث تدل على ما قبل وما بعد . وهذا الآن هو من الزمان بمثابة الوحدة من العدد ؛ إلا انه يختلف عن الوحدة في انه

١) ١٤، ٢١٨ ب ٦ . لعل أرسطو يريد ان ينفي كون المحرك الذي لا يتحرك جزءاً من كرة الكون .

يوجد ثم يزول ، بينا الوحدة تبقى على حال واحدة ولا يلحقها الحركة (او التغير). ولما كان الآن من الزمان بمثابة المقياس، لم يكن جزءاً من الزمان ، بل الحد الذي يفصل بين اجزائه ويقاس الزمان به . فهو يشبه النقطة الهندسية من هذه الناحية ، بالقياس الى الخط. فالنقطة ليست جزءاً من الخط، وان كان الخط عبارة عن مرور النقطة في الذهن من مكان الى آخر .

في هذا التأويل لطبيعة الزمان يحرص ارسطو على تفادي النظرة الذرية الى الزمان التي يصبح الزمان بحسبها سلسلة من الآنات المتجاورة التي لا اتصال بينها قط. فالزمان لا يتألف من اجزاء لا تتجزأ عنده ، بل هو قابل للانقسام الى ما لا نهاية – شيمة المادة والحركة والحط. لذلك لم يكن له حد ادنى موجود بالفعل (كما قد يظن من أمر الآن) لان مثل هذا الحد لا وجود له إلا في الذهن. والزمان الموجود في الحال يوجد في كلمكان في الوقت نفسه ، فكأنه وحدة بسيطة تلازم جميع الاشياء ، دون ان تتأثر بها. أما الزمان الذي فات والزمان الذي سيكون فمختلفان ، لان الحركة التي يعدانها مختلفة كذلك .

فاذا فحصنا الآن عن نسبة الاشياء الى الزمان تبين لنا ان كون الشيئ في الزمان لا يعني انه يوجد معه ، بل ان الزمان يحتويه كما يحتوي المكان المتمكن . فلزم عن ذلك ان الاشياء التي توجد ابداً (اي الاشياء الاثياء اليست في الزمان ، لان الزمان لا يحتويها ولا يوثر فيها . وكذلك الاشياء التي لا تتحرك (كالله والعقول المفارقة) ليست في الزمان ايضاً – لان الزمان يعد حركة الاشياء المتحركة وحسب. وتلك جال الاشياء المنعدمة والممتنعة ايضاً ، فالزمان لا يقال عليها لان الحركة لا تقال عليها . فينتج عن كل الخسية ، او الاشياء التي تلحق بها الحركة المكانية ، ولا يلحق بها الكون الحسية ، او الاشياء التي تلحق بها الحركة المكانية ، ولا يلحق بها الكون

١) للأزلية عند أرسطو معنيان : فهي عبارة عن الديموية ، في الاشياء المتحركة أزلياً
 كالسهاء الأولى - وعن اللازمنية في الاشياء التي لا نتحرك قط ٬ كانه والعقول المفارقة .

والفساد، وهي الأجرام السماوية. وما خرج عن كلا الاشياء الكائنةالفاسدة، او الاشياء التي تتحرك حركة دورية أزلية ، فلا سلطان للزمان عليه.

أما بقاء الزمان ، فعند ارسطو ان الزمان ازلي، شيمة الحركة التي لا ينفصل عنها ، الا في الوهم . وما دامت الحركة لا تنقطع فالزمان لا ينقطع قط. إلا ان بين الزمان والحركة فرقاً هاماً : وهو ان الزمان ينعدم بانعدام النفس التي تدركه ، أما الحركة فلا. اذ قد توجد الحركة حتى بعد انعدام سائر البشر . فكأن الحركة هي اساس الزمان او موضوعه ، وكأن للزمان وجانبين : جانباً موضوعاً هو صلته بالحركة ، وجانباً ذاتياً هو صلته بالنفس ، وقد يتلاشى الثاني بتلاشي النفوس المدركة ، دون ان يتلاشى الاول .

# أقسكام الموجودات الطبيعية

عرضنا في الفصل السابق لطائفة من المبادئ الطبيعية الكبري، التي يستحيل ادراك ماهية الموجودات الطبيعية دون الالمام بها. فلنفحص الآن عن هذه الموجودات وأقسامها ، مبتدئين بأبسطها .

واول هذه الموجودات وابسطها عند ارسطو العناصر أوالاركان الاربعة (او الاسطقساتِ كما دعاها العرب) . وهي تنجم عن الهيولى التي لا وجود فُعلياً لها مستقلاً عن الاجرام البسيطة والمرَّكبة التي تُدخلُ فيها ، فليست من الموجودات أذن ؛ أذ هي تكتسب صفة الوجود لدى اتحادها باحدى الكيفيات الاربع: وهي الحَّار والبارد والرطب والجاف، التي يقابلها النار والماء والهواء والترآب ... فتصبح حينذاك احد هذه الاجسام البسيطة. ولما كانت الهيولي هي موضوع هذه العناصر المشترك ، كانت العناصر قابلة للتحول واحدها آلى الآخر ، خلافاً لما زعمه انبذقليس . فألتحول ان هو إلا تُعَاقبُ الْأَصْداد على موضوع مشترك (هو الهيولي) ، كما رأينا ، فلم يمتنع في العقل ان ينقلب الجسم البسيط (او العنصر) جسماً آخر . ولكن هذا التحول لا يحدث اتفاقاً ، بل يخضع لسنة ثابتة: هي الدور. فالنار تتحول الى الهواء والهواء الى الماء والماء آلى النار \_ وهكذًّا ، وهو ابسط وجوه التحول الطبيعي . ومع ذلك فأي من العناصر قد يتحول الى الآخر ، تبعاً للأضداد التي توثر فيه ١٠ . إلا أن أرسطو ينكر ما ذهب اليه الفلاسة الأيونيون من ان هذه العناصر جميعاً تنبئق عن عنصر واحد هو الماء (كما يزعم طاليس) او الهواء (كما يزعم أناكسيمنس) او النسار (كما يزعم هراقليطس). وذلك لسببين رئيسيين: الاول ــ ان تأويل حدوث الاشياء

١) الكون والفساد، ٢، ٣٣١ أ ١٥ ألخ.

وتحولها يستدعي عاملين متضادين اثنين، وهو ما أقره بعض هو لاء الفلاسفة الطبيعيين انفسهم ، كأنا كسمينس الذي يجعل التكاثف والتخلخل علة حدوث، الاشياء عن الهواء وتلاشيها ، وهراقليطس الذي يجعل الهبوط والصعود علة كون الاشياء عن النار وفسادها الخ. والثاني – ان خواص هذه العناصر او كيفياتها الاصلية تبيت واحدة ، فلا يكون الماء بارداً مثلا والنار حارة إلا بالعرض ، ما دامت قد انبثقت جميعها عن عنصر واحد ، وعندها يبطل التغير الذي ينبثق عن تضاد الكيفيات، كما رأينا .

وتتألف جميع الاجسام المركبة من هذه العناصر البسيطة ، فالتراب هو العنصر الغالب فيها جميعاً — لأن من طبيعة الاشياء الارضية ان تتركب من التراب . والما عدخل في تركيبها كشرط لازم لتاسكها ، اذ ان التراب لا يتاسك إلا بفعل الماء . وما دام التراب والماء داخلين في تركيب الاشياء وجب ان يدخل ضداهما (وهما الهواء والنار) فيه ، لأن التضاد هو شرط الحدوث الرئيسي ، كما مر (۱ . والموجودات الحية ذاتها تتغذى من الماء والتراب ، كما تدل على ذلك المشاهدة ، فها اذن علة نموها .

وتنقسم المركبات تلك الى قسمين : الاجسام ذات الاجزاء المتشابهة (مهره المنسجة التي المتشابهة (مهره الحيم الحي المتشابهة وهي الاعضاء يتركب منها الجسم الحي ، والاجسام ذات الاجزاء غير المتشابهة وهي الاعضاء التي تتركب من الانسجة إو اللحم او العظم ، والتي يختلف واحدها عن الآخر باختلاف وظائفها : فتختلف اجزاء العين مثلا عن اجزاء اللسان ، واجزاء اللسان عن اجزاء الأذن ، لانها قد أعدت لوظيفة حيوية تختلف عن وظيفة الاجزاء الأخرى أصلا.

#### ١ – الحيوان

ننتقل الآن الى الكائنات الحية التي تدخل هذه العناصر ومركباتها فيها. وأبسط أشكال الحياة هو النبات الذي يشبه الحيوان من نواح الكون والفساد، ٢، ٣٣٥ أ ٤ النغ.

ويختلف عنه من نواح أخرى . فقوة الغذاء والنمو مشتركة بين النبات والحيوان ، اما الحركة المكانية فوقف على الحيوان دون النبات ، وكذلك التناسل بالازدواج.

والبحث في الحيوان خاصة هو ما يعرف بعلم الحياة (او البيولوجيا). وهذا العلم يكاد يكون من وضع ارسطو بجملته ، رغم تأثره بالمدرسة الطبية الابقراطية و بمباحث بعض زملائه في الاكاديمية الافلاطونية . ولا نغالي اذا قلنا ان المفاهيم البيولوجية تلعب دوراً هاماً في الفلسفة الارسطوطاليسية عامة ، سواء في ذلك الطبيعيات والالهيات والاخلاق . فبينا امتازت النظرة الافلاطونية الى الكون بالسكون وتوفرت على المفاهيم الثابتة في تأويلها للكون وذلك من خصائص المنهج الرياضي – امتازت النظرة الارسطوطاليسية بالغائية والتحرك ، وهما من خصائص الحياة ، والمنهج الذي يعتمد في علم الحياة . وليس أدل على مكانة ارسطو في تاريخ علم الحياة من شهادة شارل داروين ، اعظم علماء الحياة المحدثين ، الذي يقول: «كان ليناوس وكوفيه داروين ، اعظم علماء الحياة المحدثين ، الذي يقول: «كان ليناوس وكوفيه عثابة الهين عندي ، كل على طريقته الخاصة ، إلا انها لم يكونا الاتلميذين اذا قيسا بالشيخ ارسطوطاليس »(١

يحمل ارسطو، في مطلع كتاب اجزاء الحيوان، على طريقة معلمه افلاطون في تقسيم الموجودات بالتجزئة (par dichotomie)، لانها تقوم على اعتبارت عرضية ، لا تجدي فتيلا في الكشف عن طبيعة الوجود. وهو يستعيض عن هذه الطريقة بطريقة التقسم الجوهري، اي التميير بين اصناف الموجودات تمييزاً عاماً ، يقوم على أساس الفروق الجوهرية، اي الفصول الذاتية لهذه الموجودات. أ) فثمت تشابه بين افراد النوع الواحد ، لا يحفل فيه بالفوارق العرضية بينها . ب) وثمت تشابه بين الانواع التي تنتمي الى الجنس الواحد، وتختلف فيا بينها بالمقدار فقط، الانواع التي تنتمي الى الجنس الواحد، وتختلف فيا بينها بالمقدار فقط، ج) وثمت اخيراً تشابه بين الاجناس الكبرى، من حيث اشتراكها بخصائص عامة ، تختلف بالعرض فقط، وهو ما يعرف بمبدأ التناظر

روس، ص ۱۱۲ نقلا عن « حیاة داروین ورسائله » ، ۳، ۲۰۲.

(homologie) بين هذه الخصائص (١٠ وهذه هي المبادئ المنهجية الَّتي ينبغي ان يعتمدها عالم الحياة في تقسيمه للانواع الحية ، عنده ، رغم ما قد يعترضه من عقبات ناجمة عن تداخل انواع الحيوان واجناسه وصعوبة التمييز بينها جميعاً بوضوح . ويقسم ارسطو الحيوانات قسمة واضحة ودقيقة ، لم يبزه احد فيها قبل العصور الحديثة . واوسع الاقسام عنده : الحيوانات الدموية وغير الدموية ، التي تقابل ذوات الفقار وغير ذوات الفقار في البيولوجيا الحديثة . وتقسم الدموية الى ذوات القوائم الاربع التي تضع بالولادة ، وذوات الثديين البحرية والطيور وذوات القوائم الاربع البيوض، والزحافات والاسماك، يضافَ اليها بعض الانواع الخاصة كالآنسان الخ. وتقسم غير الدموية: الى الحلزون ذي الرأس المغشى وذوات القشر والحشرات والحلزون. ويضاف اليها بعض الاشكال الشاذة التي تشبه الحيوان والنبات فكانت وسطاً بينهما كالاسفنج والشقائق البحري النح .

ويمكن تقسم الحيوانات على اساس التولد ، اي على اساس مدى نمو المولود لدى الوضع . وبناء على هذا الاساس يمكن تصنيف الحيوانات کما یلی (۲:

الحيوانات البيوض : ١ . الطيور

٢ . ذوات القوائم الاربع القشرية.

٣. الاسماك

الديدان: الحلزون عير دموية الحشرات الحشرات

الحيوانات المولودة تلقائياً : الحيوانات النباتية .

راجع روس، ص ۱۱۰.
 راجع روس، ص ۱۱۷.

هذه هي اذن اقسام الحيوان الكبرى. وهي تشترك جميعاً بخاصية اساسية تميزها عن النبات ، وهي ان النبات يستمد غذاءه جاهزاً من التراب الذي ينمو فيه . اما الحيوان فلا مناض له من البحث عن غذائه عن طريق الحس ، فكان بحاجة الى التحرك عن موضعه طلباً للغذاء ذاك . الا أنه لا يعتر على طعامه جاهزاً ، بل يقتضي له اعداده داخل الجسم وتحويله الى دم صالح للغذاء. لذلك جهزت الطبيعة الحيوان ، دونُ النبات ، بالامعاء والمعدة . فالدم اذن هو غذاء الحيوان ومبدأ الحياة فيه، لآن الدم هو ما يمد اجزاء الجسم بالحرارة الغريزية التي هي شرط الحياة . وهذه الحرارة قد تشتد بعض الشيُّ ، فتعدل الرئتان من حرارتها ، اذ تتيحان للهواء دخول الجسد ، يمدهما في ذلك الدماع الذي يتألف من العناصر الباردة ، بحيث يتسنى له التخفيف من حدة الحرارة الغريزية، متى اشتدت . اما القلب فهو المركز الذي تتفرع عنه الشرايين التي يجري الدم فيها ، وهو بمثابة شريان منها(١) من جهة ، ومركز الاحساس، من جهة اخرى . والدليل على ذلك ان القِلب يتأثر باللذة والالم وسائر الاحاسيس ، وإنه أول ما يتكون من أعضاء الحيوان ، فاستحال أن يخلو منه حيوان قط ؛ خلافاً للدماع.

من المواضيع التي يسهب ارسطو في بسطها، مسألة التوالد او التناسل. وليس بوسعنا ان نتقصى امر هذه المسألة في هذا الفصل المقتضب. الا انه يجدر بنا ان نلاحظ ان ارسطو يميز بين ثلاثة اشكال من التوالد او التناسل . اولاً : التولد الذاتي او التلقائي الذي يدل عليه تولد الذباب والديدان من التراب ، عنده . ثانياً : التولد عن اب واحد ، كما هي حال بعض الحيوانات التي لا تتحرك شيمة النبات . ثالثاً : التولد الاصيل ، وهو الوجه الذي تتوالد عليه الحيوانات العليا ، ومن بينها الانسان . وفي هذا التوالد يلعب الذكر دور العلة الفاعلة (او الصورية) وتلعب الانثى دور العلة المنفعلة . ورغم ذلك فهاتان العلتان

١) أجزاء الحيوان ، ٢، ٦٦٥ ب.

(اي الذكر والانثى) ليستا كافيتين في نشوء الحيوان ، اذ هما تفتقران الى فاعل من خارج — شيمة سائر العلل الطبيعية التي تفتقر ابدا الى مثل هذا الفاعل الذي يحقق فاعليتها ، وهو الجرم السهاوي . لذلك وجب ان يقال عند ارسطو : ان علة الجنين الابوان والجرم السهاوي او الشمس ١٠.

#### ٢ - الاجرام السماوية

تواف الموجودات عند ارسطو سلما تصاعدياً تقع الاجسام البسيطة (وهي العناصر الاربعة) في دركه ، ثم تليها المعادن فالنبات فالحيوان فالانسان ، حتى اذا بلغنا ذروة هذا السلم اقبلنا على الاجرام السهاوية ، اشرف الموجودات وارفعها قدراً أن فهو يضع في مطلع كتاب السهاء ان للعناصر الاربعة حركة طبيعية بسيطة ، من اعلى الى اسفل ، كما رأينا ، وللاجسام المركبة حركة مركبة ، مرتبطة بحركة العنصر الغالب على تركيب تلك الاجسام . الا ان تلك الحركات تتفق جميعاً في انها مستقيمة ، وهي الحركة الوحيدة القابلة للاضداد . ولكن لما كانت الحركة الدورية ضرباً من ضروب الحركة «اقتضى ضرورة ان يكون ثمت جسم بسيط (اي عنصر) يتحرك بالطبع حركة دورية «آ" . وهذا الجسم او العنصر الخامس هو الاثير (نا .

ويختلف هذا العنصر عن سائر العناصر في انه غير قابل للاضداد، لان حركته حركة دورية ، وهي حركة لا تقترن بالتضاد ، خلافاً للحركة المستقيمة . فلزم عن ذلك ان تكون الاجسام التي تتألف من هذا العنصر

۱) الطبيعة ، ۲۰ ، ۱۹۶ ب ۱۶ وما بعد الطبيعة ۱۲ ، ۱۰۷۱ أ ۱۵ والكون والفساد ك ۲، فصل ۱۰.

۲) كتاب الساء، ۱، ۲۹۹ أ ۳۱ و ۲۹۹ ب ۱۷.

٣) السهاد، ١، ٢٩٩ أ ٢.

عناه الدائم السيلان ، عند أرسطو من ۵۶۵٬۵ ۵۵٬۵ ، لدوام خركة الأجرام السيادية ، السيادي

غير خاضعة للكون والفساد ايضاً ، وهو ما تدل عليه المشاهدة وتشهد عليه اخبار الاجرام السهاوية التي تحدرت الينا منذ اقدم العصور . فهها اوغلنا في القدم ، وجدنا ان الاجرام السهاوية لم يلحق بها تغيير قط . ولا غرو فمن طبيعة الموجودات الالهية التي يقر اليونان والبرابرة على السواء بوجودها ، وينهض عليه دليل العقل ، ان تتصف بالازلية (ا

فالاجرام السهاوية اذن لا تخضع للكون والفساد الذي يلحق بالاجسام المركبة من اكثر من عنصر، فاستحال عليها الحدوث او التغير او التلاشي. وهي تدور في افلاكها دوراناً ازلياً ، لا يطرأ عليه خلل قط. ولافلاكها مركز واحد ثابت هو الارض ، وهي كرة ذات حجم متوسط ، اذا قيست بالاجرام السهاوية أ. والدليل على كرويتها : ) شكل القمر المستدير عند الخسوف. ٢) تعذر روئية عدد من النجوم في موضع ما ، وامكان روئيتها في موضع اخر . لذلك لم يكن في قول بعضهم ان المحيط يصل نواحي جبل طارق (مضيق Hercules) بنواحي الهند وان هذا المحيط واحد. ما يدعو الى الاستهجان . يضاف الى ذلك ان الفيلة توجد في كلا هذه الاصقاع التي يفصل بينها المحيط ذلك ان الفيلة توجد في كلا هذه الاصقاع التي يفصل بينها المحيط الواحد (٢).

وتتألف الطبقة العليا للكون من فلك متناه هو فلك النجوم الثوابت، الذي يدعوه ارسطو بالسهاء الاولى ، والعرب بالفلك المحيط . وليس لتلك

١) المرجع السابق ٢٧٠ ب ٢-٠١. يرقى الاعتقاد بألوهية الاجرام السهاوية الى قدماء الكلدانيين، وعنهم الخده اليونان والعرب. ورغم جنوح أرسطو الى الأخذ بالوحدانية في وضعه لمحرك أول لا يتحرك، فهو لم يتحرر من هذا ألا عتقاد كل التحرر.

٢) يورد أرسطو الرقم ٢٠٠٠ ميل، كقدار نحيط الارض، وهو ضعف محيطها الحقيق تقريباً.

٣) كان لقول أرسطو هذا أثر كبير في حمل كولوببوس على رحلته التي أسفرت عن اكتشاف اميركا سنة ١٤٩٧. وهكذا فتكون تسمية جزر اميركا الشرقية بجزر الهندالغربية، وتسمية سكان اميركا الأصليين بالهنود الحمر مستوحاة من قول أرسطو في الاتصال بين أيبريا والهند – راجع روس، ٩٦.

النجوم حركة خاصة ، بل هي تدور مع ذلك الفلك الذي يدور بجملته مرة واحدة كل اربع وعشرين ساعة . فهذا الفلك اذن بمثابة صيفة او طبقة متهاسكة من الاتير أثبتت فيه النجوم الثوابت ، فاستحال عليها الحركة الالدي تحرك الفلك بمجموعه .

اما حركة الشمس والقمر والكواكب السيارة فهو ينسج في تأويلها على غرار الفلكي اليوناني يودوكسوس ، الذي قسم حركة الشمس والقمر الظاهرة الى ثلاث حركات دورية ، تقابلها ثلاثة افلاك ذات مركز واحد. ويناء على هذه الحركات الثلاث استطاع ان يؤوّل حركة الشمس والقمر الظاهرة ، ويقيس عليها الكواكب الاخرى . وينقح ارسطو هذه النظرية الفلكية بعض التنقيح ، لان التماس بين الافلاك الذي ذهب اليه يودوكسوس والذي يلزم عن امتناع الخلاء عند ارسطو ، يحول دون تحرك كل من الاجرام السهاوية حركة فردية خاصة ، فوجب عنده وضع عدد من الافلاك التي تتحرك حركات فردية داخل الافلاك الثلاثة ، بحيث من الافلاك التي تتحرك حركات فردية داخل الافلاك الثلاثة ، بحيث تكون مستقلة عنها او مضادة لها . وهكذا يكون لدينا ٥٥ فلكاً . فاذا أضفنا اليها افلاك العناصر الاربعة ، كان مجموع الافلاك التي يتألف منها الكون ٥٩ فلكاً .

ولكن اي نوع من الحركة يسند ارسطو الى هذه الافلاك والى سائر الموجودات التي اشرنا اليها ، والتي وضعنا ان الحركة من مقوماتها الجوهرية ؟

لما كانت الحركة عند ارسطو عبارة عن استكمال ما يوجد من حيث هو بالقوة ، كما مر ، وكان استكمال ما هو بالقوة يستلزم ما هو بالفعل ضرورة ، وجب القول ان حركة الكون بجملته انما تنبثق عن مبدأ محض للفعل ، هو المحرك الذي لا يتحرك او الله (١. يحرك هذا المحرك

١) يقول أرسطو ان هذا المحرك الذي لا يتحرك يقع على تخوم الكون ، اي خارج الفلك المحيط ، إلا انه يستدرك في كتاب الساء (١، ٩٧٩ أ ١٢ الخ) قائلا: انه لما لم يكن خارج الكون مكان او خلاء او زمان او حركة استحال ان يشغل هذا المحرك حيزاً ما او ان يكون للزمان سلطان عليه .

الفلك المحيط حركة مباشرة ، ومن خلال حركته ، سائر الافلاك ، فالموجودات الطبيعية التي تقع في عالم ما تحت القمر . ولذلك دعي هذا الفلك الاول الحرك الاول الذي يتحرك (Primum Mobile). اما الحركات الخاصة بالشمس والقمر والكواكب والتي تختلف عن حركة السهاء الاولى، كما راينا ، فيعزوها ارسطو الى فعل العقول المفارقة التي تحرك افلاكها الخاصة ، كما يحرك الله الكون بجملته حركة ازلية واحدة ، وذلك عن طريق الشوق او الرغبة – اي حركة غائية . وسنتطرق الى طبيعة هذه الحركات المفارقة في الفصل الخاص بما بعد الطبيعة .

وهذه الصُورة تمثل تركيب الكون، عند ارسطو، الذي يشبه كرة مؤلفة من عدة طبقات تقع في وسطها الارض:

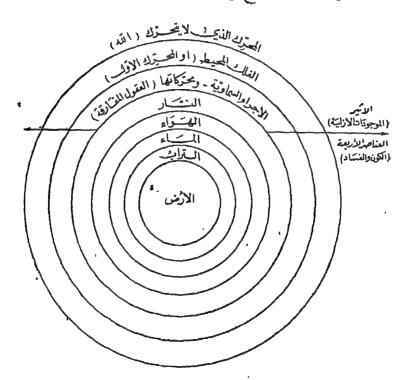

## الانسكان وقواهُ الادرَاكيتَة

يبحث علم النفس عند ارسطو في القوى والوظائف الحيوية التي يشترك بها النبات والحيوان والانسان ، لذلك كان من جملة العلوم الطبيعية ، ما دامت تلك القوى والوظائف تفتقر الى اعضاء جسدية . فألنفس (ψιχη) — وهي عبارة عن مبدأ الحياة عامة عند ارسطو — ليست وقفاً على الانسان ، بل تشمل الحيوان والنبات ايضاً ، رغم اختلاف مراتب هذه الكائنات الثلاثة في سلم الحياة .

ويسأل ارسطو في مطلع مقالته في النفس عن طبيعة النفس هذه: أهي احدى المقولات العامة ؟ أم هي قوة أم فعل ؟ ثم يتطرق من ذلك الله السوال عما اذا كانت قابلة للانقسام ام لا: اي عما اذا كان ثمت عدة نفوس، نباتية وحيوانية وناطقة ، كما سنرى ، ام ان هذه النفوس اجزاء لنفس واحدة . ثم يتساءل بعد ذاك : ما اذا كانت تحتاج جميعها الى عضو جسدي ام لا ؟ ولا يجيب على هذا السوال في هذا الموضع ، بل يعود اليه في الكتاب الثالث الذي يتناول فيه القوة الناطقة ، كما سنرى . ويشير هنا الى ضرورة الاخذ بالناحيتين المادية والصورية في تحديدنا واصحابه لا يني بالغرض ، وكذلك التحديد الصوري او الجدلي (كما يدعوه) الذي اختاره افلاطون والفيثاغوريون . فالفريق الاول اذا دعي يدعوه) الذي اختاره افلاطون والفيثاغوريون . فالفريق الاول اذا دعي بلا يقول الفريق الاالى اذ انه عبارة عن غليان الدم حول القلب ، يبنا يقول الفريق الااني : انه شهوة الثار او الانتقام . وكلاهما صحيح ، بينا يقول الفريق الاخر لا يكني في تحديد الغضب .

١) وهي مشتقة في الاصل من النفيَس شيمة النفس في العربية .

وقبل ان يعمد ارسطو الى تعريف ماهية النفس، يستعرض اهم مذاهب القدماء فيها، ويخلص من ذلك الى هذه النتيجة العامة: ان القدماء اجمعواعلى ان للنفس صفتين جوهريتين هما الحركة والادراك. فالذين يقدمون ناحية الحركة على ناحية الادراك منهم، كديمقريطس ولوقبوس، يصفون النفس بقولهم انها ضرب من النار او انها جوهر حسار يتركب من ذرات كروية لطيفة تتخلل كل شي وتبث فيه الحركة، فتكون النفس عندهم بمثابة ما يولد الحركة في الحيوان. وعلى هذا المنوال ينسج فيثاغورس واناكساغوراس وطاليس وسواهم ممن ذهب الى ان النفس مبدأ الحركة في الحيوان. إلا ان من الفلاسفة من يقدم ناحية الحس على ناحية الحركة في تأويله للنفس، فانبذقليس، الذي زعم ان الشي لا يعرف ناحية الحس على من هذه العناصر. وافلاطون، الذي يذهب الى ان مراتب المعرفة اعداد، من هذه العناصر. وافلاطون، الذي يذهب الى ان مراتب المعرفة اعداد، يرى ان النفس مركبة من الاعداد، وإلا لم تكن قادرة على المعرفة. يرى ان النفس مركبة من الاعداد، وإلا لم تكن قادرة على المعرفة. وهذان الفريقان، رغم اختلافهما في الرأي ، متفقان على ان للنفس خاصية عامة كبرى: هي مباينتها للجسم (ا

وبعد ان يستعرض ارسطو تلك المذاهب في النفس يتصدى لنقدها وتهذيبها . فالقائلون بان النفس مبدأ الحركة مقصرون ، لانهم لا يعينون نوع هذه الحركة :أهي حركة الكيف ام حركة النقلة ام حركة الكم الخ. ولا يفسرون التلازم والاقتران بين النفس والجسد الذي تدل عليه ظاهرة التحريك : اذ ان كون النفس تحرك والجسد يتحرك معناه ان بينهما صلة ما لا محالة (١، ٤٠٧ به به به) . وادهى من كل ذلك ان افلاطون في طياوس (٣٥ أ) يجعل النفس عباره عن بعد ما . فهو يقول ان الصانع ، بعد ان ركب النفس من العناصر والاضداد ، حنى الخط المستقم وجعل منه دائرة ، ثم قسم هذه الدائرة الى دائرة بن تلتقيان عند نقتطين مشتركتين ،

١) النفس، ١، ٥،٥ ب ١٢. يصعب توفيق هذا القول مع مذهب ديمقريطس الذري الذي مر ذكره. ولعل ارسطو يعتبر تمييز ديمقريطس واصحابه بين ذرات النفساللطيفة وذرات الجسم الحشنة بمثابة اقرار بمباينة النفس للجسد (incorporéité).

ثم قسم احدى الدائرتين الى سبع دوائر اخرى ، فكانت حركة النفس تحكي حركة الافلاك التي تنقسم الى هذه الدوائر . وكل ذلك هراء لا طائل تحته . فالنفس يستحيل ان تكون بعداً ما ، لان ائتلاف اجزاء النفس (وهي المعقولات) لا يشبه ائتلاف اجزاء البعد بل اجزاء العدد، وهو خلاف ما يقول افلاطون .

ثم ان افلاطون والفيثاغوريين الذين ينسج على منوالم في مذهبه الرياضي هذا في النفس، اذ اغفلوا الفحص عن الصلة الجوهرية بين النفس والجسد، لم يروا غضاضة في القول ان اي نفس اتفق قد تحل في اي جسد اتفق، وهو فحوى قولم في التناسخ. الا ان هذا القول يلزم عنه محالات عدة، منها ان القول بان نفس انسان ما قد تحل في جسد انسان اخر، بل في جسد كلب او خنزير، اشبه بقول من يزعم: «ان فن النجارة قد يحل في مزمار»، بينا ينبغي ان يقال ان كل فن يستخدم آلته الخاصة وكل نفس جسدها الخاص (٤٠٦ ب ٢٣).

ومن المذاهب الاخرى التي ينكرها ارسطو المذهب القائل بان النفس عبارة عن نغم او انسجام (Αρμονία) بين الإضداد التي تتركب منها النفس – وهو ما يلزم عن مذهبي انبذقليس وافلاطون السابقين . وهو مذهب فاسد ، لأن النغم عبارة عن نسبة بين الاجزاء التي يتركب منها النشي او عن عين التركيب ذاك ، وليست النفس ايا من ذلك . ثم إن النغم لا يولد الحركة ، بينا النفس مبدأ للحركة ، حتى عند اصحاب هذا المذهب .

ومن اهم المآخذ التي يأخذها ارسطو على القائلين بان النفس مبدأ الحركة، ان قولهم ذلك ينطوي على التباس. فهم يسندون الحركة الى النفس بينا ينبغي ان تسند الى الانسان صاحب النفس. «فالقول ان النفس تغضب قول فاسد، لا يقل فساده عن فساد القول ان النفس تخيك الثياب او تبني البيوت. واحربنا ولا شك ان نتحاشى القول ان النفس تشفق او تتعلم او تفكر، ونقول ان الانسان يفعل كل ذلك بواسطة

النفس» (٤٠٨ ب ١٢). فالنفس قد تكون مبدأ الحركة كما في التذكر والحيال ، او قد تكون نهايتها ، كما في الاحساس الذي ينجم عن انفعال يصيب النفس – اي انها قد تكون محركة او متحركة . ولا تختلف حال العقل في ذلك : فالعقل قد يصيبه شيئ من الوهن في سن الشيخوخة ، لا لأن العقل (كمبدأ الحركة التي ندعوها الفكر او النطق) قد وهن ، بل لأن الجسم قد اخذ في الوهن او الانحلال . فالتفكير والمحبة والبغض هي انفعالات تلحق بالانسان، وهي لا تأخذ في التلاشي ما لم يأخذ الانسان نفسه في التلاشي . فالنفس اذن لا تتحرك حركة جوهرية أو ذاتية ، بل تتحرك بالعرض ، اي من خلال حركة الانسان الذي تنسب اليه هذه النفس او تلك .

وكذلك القول الآنف الذكر بان النفس مركبة من العناصر الاربعة وإلا لما استطاعت ادراكها قول فاسد ايضاً. اذ يلزم عنه ان النفس لا تدرك المركبات ، كاللحم والعظم والخشب الخ. ما لم تكن داخلة في تركيبها ، ولا تدرك المقولات ما لم تكن مركبة منها كذلك. (أ) فوجب ان تكون مركبة من العناصر البسيطة الاربعة ومن مركباتها ايضاً .(ب) ثم ان بعض اجزاء الجسد، كالشعر والعظم مركبة من التراب ، وهي مع ذلك لا تدرك التراب . (ج) وللمرء ان يسأل: لم لا يكون لكل شي نفس ، ما دامت جميع الموجودات اما عنصر من العناصر او مركب من مركباتها ؟ ما دامت جميع الموجودات اما عنصر من العناصر وتجعل منها نفساً ، (د) ثم اليست النفس هي التي تو لف بين العناصر وتجعل منها نفساً ،

### ا - وحدة النفس وماهيتها

لما كان الادراك والمعرفة والرأي والشهوة والنزوع النخ. من انفعالات النفس ، والحركة المكانية والنمو والتقلص او الانحلال من افعال النفس او آثارها ، حق لنا ان نسأل : اترى هذه الافاعيل من خواص النفس جملة أم أن كلا منها من شأن قوة خاصة من قوى النفس او جزء من اجزائها؟

والوجه الثاني يفترض ان النفس قابلة للانقسام، وهو قول مردود، اذ ينبغي ان نسأل عندها: فما الذي يوئلف بين الاجزاء هذه؟ أهو الجسم (والنفس هي ما يوئلف بين اجزاء) ام شيئ اخر؟ فوجب القول ان كل ما من شأنه ان يوئلف بين اجزاء الكائن الحي هو النفس بالمعنى الدقيق. وهذا ما تدل عليه المشاهدة ايضاً. فنحن اذا قسمنا الحيوان او النبات الى اقسام عدة، تحققنا من ان الاجزاء الحاصلة لا تختلف بالكيفية واحدها عن الآخر، فاقتضى ان تكون النفس منتشرة في جميع بالكيفية الجسد الحي.

ونحن اذا انعمنا النظر في صلة النفس بالجسم ادركنا ، كما مر ، ان النفس والجسد جوهران متباينان، بدليل التباين الواضح بين الاجسام الحية ، وهي ذات نفس ، والاجسام غير الحية ، وهي لا نفس لها . فالكائن الحي، إذن، مركب من كلا هذين العنصرين المتباينين، النفس والجسد ، اللَّذين هما بمثابة الصورة والمادة منه ، اذا قيس بسائر الموجودات المركبة . في هذه الموجودات تلعب الصورة ، كما سنرى في الالهيات ، دور الفعل او الكمال (ἐντελέχεια أو ἐντελέχεια)، بينا تلعب المادة دور القوة (১٥٧هـ/۵۵) : فكانت النفس بمثابـــة الفعل او الكمال من القوة التي تستكمل به. إلا ان للكمال معنيين : الاول هو حصول القوة او الاستعداد في الكائن الحي ، والشاني ، هو ممارسة هذه القوة بالفعل. ولما كانت النفس لا تنعدم في حالات النوم او الغيبوبة ، حيث تتوقف بعض وظائفها، كانت النفس «كمالاً اول لجسم طبيعي حي بالقوة». ومثل هذا الجسم هو ما نعني بالجسم العضوي او الآلي ، فكانَّت النفس اذنَّ بمعنى ادق ( كمالاً اول لجسم طبيعي آلي قابل للحياة» (او بعبارة ارسطو المشهورة : ( ἐντελέχεια σωμάτι ὀργανικου δύνάμει ζωός ) ٤١٦ ب ٥) ــ وهو التحديد العام للنفس.

فاذا اخذنا بهذا التحديد امكننا الآن ان نبين الصلة بين النفس والجسد بدقة . فالصلة بينهما ، وهي صلة المادة بالصورة ، صلة جوهرية ،

اذا ارتفعت ارتفعت طبيعة الموجود المركب. لذلك استحال ان تفارق النفس الجسد، الا اذا استثنينا احدى قواها التي قد توجد مفارقة، كما سنرى من امر العقل الفعال.

قلنا اعلاه ان الحياة هي ما يميز الكائن المتنفس (اي ذي النفس) عن غير المتنفس ، حتى اننا اقحمنا الحياة في تحديد النفس ، كفصل ذاتي من فصولها . فلنفحص الآن عن مقومات الحياة .

يقول ارسطو ان الحياة تقال على عدة معان : فهي قد تعني القدرة على التفكير او الادراك او الحركة او السكون او التغذي او النو او الاضمحلال . فاذا وقفنا على اي من هذه الخواص في كائن ما دعوناه حيا . لذلك ندرج النبات في عداد الموجودات الحية ، لقدرته على التغذي والنو . فهذه القدرة على النمو اذن هي اولى القوى الحيوية وادناها ، فاذا انضاف اليها قوة الحس نشأ لدينا الحيوان ؛ فلم تكن الحركة اذن من مقومات الحيوان اللازمة ، ما دمنا نقع على حيوانات لا تتحرك (٢ ، ١٣٣ مقومات الحيوان اللازمة ، ما دمنا نقع على حيوانات لا تتحرك (٢ ، ٣١ الانسان . ومن طبيعة هذه القوى ان بين واحدتها والاخرى صلة الشرط بالمشروط ، بحيث لا توجد الواحدة ما لم توجد الاخرى . فالقوة الحاسة بالمشروط ، بحيث لا توجد الواحدة ما لم توجد الاخرى . فالقوة الحاسة تفترض الحاسة ، والناطقة تفترض هذه القوى جميعاً . فهي تؤلف اذن سلما طبيعياً متصاعداً .

### ٢ - قوى النفس او وظائفها

ان ادنى قوى النفس اذن هي الغاذية ، وهي مشتركة بين النبات والحيوان والانسان ، فكانت شرط الحياة الاول في جميع اشكالها . ومن مظاهر هذه القوة النمو والتوالد ، وهو مظهر من مظاهر رغبة الكائن الحي في تخليد ذاته « ومحاكاة ما هو ازلي والهي » — وذلك « غرض جميع

الموجودات «١٠. والتغذي عبارة عن تحول الغذاء داخل الجسم الى مادة تحكي هذا الجسم ، بفعل الحرارة الحيوانية التي تؤدي الى هضم الغذاء ، فينتج عن ذلك : نمو الحيوان اولا ، فاستمرار بقائه ، فقوة التناسل، فالحرارة التي هي شرط من شروط التغذي ، كما مر .

ويلي الغاذية في الحيوان دون النبات قوة الحس « وهو شكل من اشكال الحركة او الانفعال من خارج» ، يرافقه تغير كيفي في المحس اما موضوع الحس فهو المحسوسات ، التي تجعل الحواس (وهي حاسة بالقوة) حاسة بالفعل . ويولد الحيوان ، وملكة الحس مكتملة فيه ، خلافاً لقوة النطق التي لا تكتمل الا بعد ترعرع الانسان ، كما سنرى . اما المحسوسات فنوعان : المحسوسات الخاصة ، وهي موضوعات كل من الحواس الخمس ، والمحسوسات المشتركة التي تدركها حاستان او اكثر : كالحركة والسكون والعدد والشكل والحجم الخ .

وللقوة الحاسة نوافذ خمس تدرك العالم الخارجي من خلالها ، هي الحواس الخمس ، ادناها حاسة اللمس واسماها حاسة البصر .

- 1) وتدرك حاسة اللمس طبائع الجسم الاربع اي الحار والبارد والرطب واليابس، لذلك وجب ان تكون خلواً من اي من هذه الطبائع، وان يكون بينها وبينها نسبة ما ، اذا تجاوزها الملموس استحال اللمس ولما كان اللمس يلازم الحي في جميع اشكاله ، بحيث يدعوه ارسطو «حاسة الغذاء» التي لا قوام للحي بدونها ، ادى انعدام اللمس الى موت الحي (٣، ٤٣٥ ب ١٤).
- ٢) وتدرك حاسة الذوق طعوم الاشياء. ولما كانت محسوساتها سائلة،
   وجب ان تكون سائلة بالقوة. لذلك لا يتبين اللسان الطعم اذا كان بالغ الجفاف او الرطوبة.
- ٣) وتدرك حاسة الشم ، التي تحكي حاسة الذوق وتتصل بهـا ،

امتلاك الجميل والخير امتلاكاً أبدياً ، اي حب الخلود » – المائدة، ٢٠٦ .

الروائح . وكلا هاتين الحاستين تتفرعان عن حاسة اللمس . الا ان حاسة اللمو . الله ان حاسة اللمو لا تدرك موضوعها ، ما لم تكن متصلة به ــ شيمة حاسة اللمس بينا تدرك حاسة الشم موضوعها عن بعد ، ولكنها تفتقر مع ذلك الى وسط.

٤) وتدرك حاسة السمع الاصوات ، وهي حركات تحدث في الهواء
 من جراء ارتطام جسمين صلبين ارتطاماً سريعاً وحاداً يصيب الاذن .

ه اما حاسة البصر فتدرك الالوان والاجسام المشفة. فاللون هو ما يحرك المشفت بالفعل، لذلك استحالت رويته الا بواسطة النور، الذي يحق قوة تحريك المشف فيه، بينا المشف لا يرى الا بواسطة ما هو ذو لون. مثال ذلك الهواء والماء اللذان يستمدان اشفافهما من جوهر مشف بذاته، طبيعته من طبيعة الاثير الذي تتركب منه الاجرام السهاوية. اما النور فهو كمال المشف او تحقيقه، فهو بمثابة لونه الذاتي، وهو يستمد طبيعته من طبيعة الاجرام السهاوية ايضاً. فاستحال ان يكون النور جسمًا او فيضاً عن جسم للجرام السهاوية ايضاً. فاستحال ان يكون فهو عبارة عن حصول النار او جوهر ناري ما في المشف (الملكي يتسنى المباصرة ان تبصر موضوعها، يلزم بالاضافة الى النور وسط تمر فيه صورة الشيء المبصر، وإلا امتنع الابصار، كما يحدث عندما نلصق الجسم بباصرتنا. وذلك ان اللون لا يوثر في العين بل في الوسط الذي يلاقيها فيصل بينها وبين الشيء المبصر.

تلك اذن هي الحواس الخمس الظاهرة ، التي ندرك بها صور الاجسام ، عن طريق التفاعل بين الجاسة والمحسوس . الا ان للنفس «حساً باطناً» هو الحس المشترك، وهو من الحواس الخمس بمثابة الرقيب او الوسيط،أ) اذ يميز بين كل من المحسوسات الخاصة اولا ، فيدرك ان هذا المحسوس صوت او،طعم او لون الخ. ب) ويمكنن النفس فيدرك ان هذا المحسوس صوت او،طعم او لون الخ. ب) ويمكنن النفس

ا يرد أرسطو قول انبذقليس ان النور يخترق الجو دون تعليل رده ذاك. ويحتج على
 ان النور ليس جسماً بقوله أنه يمتنع وجود جسمين في مكان واحد ( اي الهواء أو الماء والنور) ، وهي ليست حجة قاطعة (٢، ٤١٨ ب ١٥ الخ).

ان تدرك انها تدرك ثانياً، اذ يستحيل ان تدرك الحاسة ادراكها، كما تدرك المحسوس، والا لكان الادراك ذا لون او طعم او رائحة، شيمة المحسوسات التي تدركها الحواس الخاصة . ج) ويدرك ثالثاً المحسوسات المشتركة — وهي تختلف عن المحسوسات الاخرى من حيث تتصف بصفات مشتركة بينها جميعاً، فاستحال ان تدركها حاسة واحدة ، بل اقتضى لادراكها عافر عدة حواس . مثال ذلك الحركة والسكون والشكل والعدد الخ .

وبين من فعل الحس المشترك انسه يختلف عن الحواس الخمس في انه ليس انفعالا محضاً ، فهو يمثل المرحلة الأولى من مراحل التجريد الذي يرقى بحسبه الانسان خطوة خطوة من صعيد الحس الى صعيد النطق (او الفكرة) . أم المرحلة الثانية فهي الخيال (۱ ، وهو وسط بين الحس والنطق عند ارسطو. إلا انه يفترض الحس ويبنى عليه . فالتخيل عبارة عن تخلف الصورة المحسوسة في النفس ، بحيث يمكن دعوته حساً متخلفاً او لابثاً ، لانه يلبث في النفس بعد زوال المحسوس . ويفترض العقل بدوره الخيال ، بحيث لا تنفصل الصورة المعقولة عن الصورة المتخيلة ، فلا غنى النفس عن الصورة المتخيلة حين تعقل (٣) . ١٦١ أ ١٦١) .

ويختلف الخيال عن الحس من عدة وجوه ، ٍ أهمها :

- آن المحسوسات توجد ماثلة امام الحاسة ، بينا المخيلة تتمشل موضوعاتها سواء أكانت ماثلة المامها ام لا.
- ٢) والحاسة لا تخطئ في أدراك موضوعها الخاص (٣،٤٢٧٠٣)،
   فلا تخطئ العين مثلا في ادراك الالوان او الأذن في ادراك الاصوات الخ،
   بينا الخيال كثيراً ما يتطرق اليه الغلط.
- ٣) لا خيار للنفس في ما تحس ، متى مثل الموضوع امام الحاسة

وباليونانية فنطاسيا (φαντὰσία). ويدعو ابن سينا الحس المشترك فنطاسياً ، وهو غلط – راجع «النجاة» ، مصر ۱۳۳۱ه، ص ۲۲۰. والاشارات والتنهيات ، مصر ۱۹٤٨ ج ۲ ص ۳۵۳.

وكانت الحاسة صحيحة ، بينا لها بعض الخيار في ما تتخيل في حال اليقظة. ورغم هذا التباين بين الخيال والحس، فأرسطو يصر على القول ان « الخيال هو حركة او انفعال ناجم عن تحرك قوة حاسة ما بالفعل » (٣، ٤٢٩ أ ١) . ويبدو من هذا القول ان القوة الحاسة تلك ، إن هي إِلَّا الحِس المُشتَرَك ، وهو التأويل الذي يختاره كلا ابن رشد قديماً وروسٌ حديثًا ١٠ فتكون المخيلة اذن بحسب هـذا التأويل الذي تدل عليه عدة نصوص أخرى (T فرعاً للحس المشترك السذي يدعوه ارسطو في كتاب الذكر والتذكر ، قوة الحس الاصلية او الأولى . وتلك حسال الذاكرة التي لا تختلف عن التخيل إلا في نسبتها الى الزمان الماضي ؛ فنحن نذكر الماضي باستحضار الصور التي انطبعت في النفس عن طريق الحواس، بينا الخيال لا ارتباط له بالزمان الماضي ، اذ قـــد يمتد الى كلا الحاضر والمستقبل ٣ . وهذه الصور المستبحضرة قد تكون قد طمست من الحس المشترك، وعندها يحصل التذكر لا الذكر ، الذي ينطوي على عامل ارادي. إلا ان بين هذه الصور شيئاً من الارتباط، فهي تتوارد (او تتداعي كما يقول بعض علماء النفس اليوم) ، وفقاً لمبدأ التشابه او التضاد او التجاور بين الصور التي تستحضر بالتذكر. فاذا حصل هذا التوارد تلقائياً ، في حال الغفلة أو النوم، كان من نوع الاحلام—وهو من افعال المخيلة،عند ارسطو ايضاً. وتبلغ عملية التجريــــد ــ اي ادراك الصور الكلية ــ ذروتها في النطق أو الفكرة . وبين العقل والحس شبه، من عدة وجوه ؛ فكلا المحسوس والمعقول يصبحان وموضوعها ، في حاله الحس والعقل بالفعل ، شيئاً واحداً (٣، ٢٩٤ أ ١٥). لذلك لزم ان لا يكون للقوة الناطقة ولا للقوة الحاسة طبيعة خاصة بها ، وان يكونا عبارة عن قوة واستعداد فقط ، كيما يتمكنا من تلقي جمنيع الجحسوسات والمعقولات ، حتى المتضادات منها . ١) راجع ابن رشد ، تلخيص كتاب النفس ، مصر ١٩٥٠ ، أس ٩١ ،

وروس ص ۴٪ ۱۰ ،

٢) راجع مثلاكتاب الذكر والتذكر ، ٥٠٠ أ ١٠ الخ . بالاضافة الى النص السابق.

٣) راجع كتاب الذكر والتذكر ، ٤٤٩ ب الخ .

وهو مَا حَمْلُ أَنَا كَسَاغُورَاسُ عَلَى القُولُ انَ الْعَقْلُ ( νοῦς ) لَا اختلاطُ لَهُ بِشِيُّ (ἀμιγης ) – فكان بهذا المعنى محسلاً او حيزاً لجميع الصور τόπος sἴδων ).

وكلا الحس والعقل ان هما إلا ادراك صور الاشياء دون مادتها: فالحس انما يدرك صورة الشيئ الحسية لا مادته، وكذلك العقل الذي يدرك صورة الشيئ الكلية، وهي الماهية التي تدخل في تركيب الشيئ المفرد، عن طريق التجريد.

إلا ان بين العقل والحس فروقاً عدة: ١) فالاحاسيس القوية تضعف الحواس ، بينا المعقولات لا تضر بالعقل ، مها قويت ، مما يدل على ان العقل لا يفتقر الى عضو جسدي . ٢) يولد المرء وملكة الحس قد اكتملت فيه ، كما رأينا ، فيتسنى له ادراك المحسوسات منذ الولادة ، بينا لا تكتمل قوة النطق فيه إلا بعد ان يشب عن الطوق . فليس له ، عند الولادة ، إلا قوة العقل الهيولانية . ٣) يدرك الحس الموجودات الجزئية ، اي الجواهر ، بينا يدرك العقل الماهيات الكلية ، اي الصور العقلية . فحين «نعقل الحجر فليس الحجر هو ما يحصل في النفس بل صورته » (٣ ، ٤٣٢ أ ٣٠) . اي ان العقل ينتزع الصور الكلية الكامنة في الموجودات المادية .

أماكيفية ادراك الصور، فيصفها ارسطو بأنها شبيهة بارتسام «الإحرف على لوحة لم ينقش عليها شيء » (٤٣٠ أ ١). فكان العقل، قبل فعل الادراك، خلواً من الصور (tabula rasa)، فاذا استكمل، اي حصل فيه الادراك بالفعل، اصبح ومعقوله شيئاً واحداً.

ولكن ما هي شروط هذا الاستكمال الذي يعرض للعقل، وهو كل شي القوة في حاله الأولى؟ \_ يجيب ارسطو انه يلزم ان يكون ثمت عقل ماهيته ان يفعل جميع الاشياء ، على خلاف العقل الآنف الذكر الذي يصبح جميع الاشياء ، في حال الادراك . فمن طبيعة الموجودات انها تنقسم الى المدة او هيولى هي بالقوة موجود ما بعينه . ٢) وعلة فاعلة تفعل ذلك الموجود او تصنعه (شيمة الصناعة التي هي علة المصنوع) \_ اي تحول الموجود او تصنعه (شيمة الصناعة التي هي علة المصنوع) \_ اي تحول

المادة من حال القوة الى حسال الفعل (٣، ٣٠٤ أ ١٠١٠). وتلك حال الادراك ايضاً: ففيه عامل مادي او هيولاني، هو استعداد محضر، وعامل فاعل، هو مبدأ كمال او تحقيق فيه، يشبه « النور الذي يجعل الالوان التي بالقوة الواناً بالفعل » (٤٣٠ أ ١٦). وهذان العقلان هما ما دعمه شراح ارسطو اليونان فيا بعد بالعقل الهيولاني (م٥٥ ١٨٥٥ ١٨٥٥) والعقل الفعال (م٤٥ ١٨٥ ١٨٥٥ ١٨٥٥ ١٨٥٥) – وان كان هذان التعبيران لا يردان في كتاب النفس. وهو يشير في موضع آخر (٤٢٩ ب ٥٠١) إلى ان بين القوة والعقل طوراً ثالثاً هو طور القدرة على الادراك وقد توفرت آلها وباتت حاصلة بالفعل نوعاً ما، نتيجة لاكتساب المعارف وحصولها في الذهن حاصلة بالفعل نوعاً ما، نتيجة لاكتساب المعارف وحصولها في الذهن حاصلة بالقوة بمعنى ما، ويالفعل بمعنى ما، ولذلك اطلق عليه اسم الادراك والعقل بالملكة (عرفا بأي وضوح .

نقول ذلك لان من شراح ارسطو العرب خاصة، كالكندي والفاراني، من استنبط من نصوص ارسطو عقلا رابعاً ، يدعوه الكندي بالعقل البائن او الظاهر ، والفارائي وابن سينا بالعقل المستفاد. ويقول الكندي في رسالته المشهورة في العقل ان هذا العقل الرابع هو «العقل الظاهر من النفس، متى اخرجته، فكان موجوداً منها بالفعل »(ا. فهو يختلف عن العقل الثالث الذي يدعوه الكندي «قنية للنفس» ، في انه قد خرج الى حال الفعل (او ظهر) — باستعال النفس له ، اي باستحضار المعارف التي حصلت له ومطالعتها بالفعل .

أما الفارابي فيصف العقل الرابع (وهو المستفاد عنده) بقوله: انه يصادف (المعقولات) منتزعه من المادة « فيعلقها على مثال ما يصادف ذاته من حيث هي عقل بالفعل » - اي انه يتصل بهذه المعقولات او يطالعها مباشرة دون المرور بعالم الحس. فيكون هذا العقل آخر مراحل الادراك البشري وأسماها.

١) وفي قراءة أخرى: « وأما الرابع فهو الظاهر في النفس متى ظهر بالفعل » .

لم يهرق حول اي مسألة من المسائل الفلسفية مثل ما أهرق حول مسألة العقل الفعال من الحبر، منذ عهد الاسكندر الافروديسي (حوالي ٢٠٥) الذي يرقى اليه الفضل في تحرير اول رسالة من نوعها في العقل، حتى يومنا هذا. أما في تاريخ الفلسفة العربية، فشكلة العقل الفعال هي بمثابة الحور الذي تدور عليه تلك الفلسفة بجملتها، لا سيا في تأويلها لمشكلة الخلق (او الفيض) وصلة الله بالكون، ولصير ورة الاشياء في عالم الكون الفساد، ولعملية الادراك الذي يبلغ ذروته في الاتصال بهذا العقل الخ. فا هو هذا العقل الذي لا يتطرق اليه ارسطو إلا للما أفي آثاره، فكأنه يضن على القارئ بالمزيد من خبره ؟

١ . هذا العقل ، كما مر ، علة الادراك الفاعلة ، اي مبدأ الكمال او التحقيق للعقل الهنيولاني او القابل .

٢. وهو ، شيمة العقل الهيولاني ، غير قابل للاختلاط ( ἄμιγης)
 لانه كل شيّ « بالفعل » ، شيمة العقل الهيولاني الذي هو كل شيّ بالقوة.
 فيكون من جراء ذلك عالماً بجميع المعقولات ، بل قل هو جميع المعقولات ؛
 والعقل الهيولاني قابل لها وحسب.

٣. وهو الى ذلك مفارق (χδριότος) – اي لا اتصال له بالمادة، فهو لا يفتقر اذن الى عضو جسدي. وهو يشبه العقل الهيولاني من هذه الناحية ايضاً (٢٩٤ أ ٢٥ وب٤) (١ – فكلاهما بريئان من المادة، وكلاهما لا يصيبهما الكلل رغم طول المعاناة.

٤. وهو كذلك غـــير منفعل (ἀπασθης) ، لانه لا يتأثر بالعوارض الجسدية التي قد تصيب سائر الوظائف الحيوية في النفس .

ويجمل ارسطو هذه الصفات التي يتصف بها العقل الفعال في هذه

<sup>(</sup>١) يبدو من السياق ان الاشارة هنا الى العقل الهيولاني الذي يصفه أرسطو بقوله: « أنه كل شيء بالقوة » (أ.٢٤(، ويدعوه: « حيز لصور او محلها ».

العبارة المشهورة التي يجدر بنا اثباتها كما ترد في الاصل:

καὶ οδτος δ νοῦς χωριςτὸς, καὶ ἀπασθης, καὶ ἀμιγης, τῆ οὐσία ών . ( ١٧١ ٤٣٠ د النفس ٢٤٠٤) . «النفس ٤٣٠ د النفس

فما هي ماهية هذا العقل اذن ؟

- هو فعل محض له بالنفس البشرية اتصال، إلا ان هذا الاتصال ليس جوهرياً ، ما دام هذا العقل قابلاً للمفارقة ، وما دام لا يفتقر الى اي من الاعضاء الجسدية . فاذا كان ذلك كذلك حقّ لنا ان نسأل: أهو جوهر مفارق ام هو جزء من اجزاء النفس ؟ وحول هذا السوال دارت المشادة الكبرى في تاريخ الفلسفة الارسطوطاليسية منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا:

١. فذهب فريق، وعلى رأسهم الاسكندر الافروديسي، الى ان هذا العقل هو الله، لان الله فعل محض، مفارق للمادة عند ارسطو، وكذلك هذا العقل، وهو التأويل الذي اختارته المدرسة الاوغسطينية عامة، في العصور المسطى.

٧. وذهب فريق آخر ، وهم الفلاسفة العرب جملة ، الى ان هذا العقل هو احد العقول او الجواهر المفارقة ، التي تحرك الاجرام الساوية ، كما سنرى. وبناء عليه أسندوا اليه ثلاث وظائف كبرى: تحريك عالم ما تحت القمر ، افاضة الضور العقلية على النفس ، فافاضة الصور الجوهرية على الموجودات، مطلقين عليه من جراء ذلك اسم « وابهب الصور».

٣. وذهب فريق ثالت ، وعلى رأسهم ثامسطيوس (٣١٧–٣٨٨) ، والقديس توما الاكويني (١٢٧٥–١٢٧٤) ، إلى انه قوق من قوى النفس، وهــــذا هو التأويل الذي نختاره نحن ويختاره روس من كبار العلــاء المعاصرين . فأرسيطو يقول في الموضع الذي نحن بصدده (اي ٣٠) .
 ٣٠٤ أ ١٤):

« ما دمنا في جميع الاشياء، وفي الطبيعة عامة ، نجد عاملين مختلفين:

مادة هي بانقوة سائر الموجودات الفردية التي يشتمل عليها النوع ، وعلة (فاعلة) تفعل فيها او تصنعها (فتكون نسبتها اليها نسبة الصناعة الى المادة المصنوعة) ، فهذان العاملان المختلفان ينبغي ان يوجدا ايضاً في النفس ( خَه بَه بُول على هذا النص يصعب الأخذ بالقول الاول ، وهو ان العقل الفعال هو الله . فالله عند ارسطو ، كما سنرى ، يعقل ذاته وحسب ، بينا العقل الفعال يلم بجميع المعقولات ، وهو إله متعال وحسب ، بينا العقل الفعال يلم بجميع المعقولات ، وهو إله متعال في النفس (transcendant) ، لا يأبه لشأن العالم السفلي ، بينا العقل الفعال حال في النفس (immanent) ، وهو مبدأ تحقيق امكانياتها الادراكية .

ولعل مفهوم الحلول هذا هو ما يجعل القول بأن العقل الفعال هو الله، او جوهر مفارق آخر يتوسط بين الله وعالم الكون والفساد ، قولا مردوداً . فالطبيعة عند ارسطو مبدأ فاعل كاف لاستكال الافاعيل الطبيعية ، فلا تفتقر الى مؤازرة عامل من خارج ، إلا في بعض الاحوال النادرة الانسان ، الجنين). ولما كانت النفس صورة او كمالا لموجود طبيعي هو الانسان ، اقتضى ان تكون النفس قادرة على استكال وظائفها الحيوية والادراكية ، دون واسطة ، او بكلام ادق كان بوسع الانسان ان يدرك بالنفس ، دون حاجة الى فاعل من خارج. وهذا القول لا يناقض ما يرد في كتاب الكون والفساد ( ٧٣٦ ب ٢٧ و ٧٣٧ أ ١ ) من ان العقل يحل في كتاب الكون والفساد ( ٧٣٦ ب ٢٧ و ٧٣٧ أ ١ ) من ان العقل يحل في الجسم من خارج، في طور ما من أطوار تكون الجنين ، ما دامت حاله في ذلك لا تختلف عن حال سائر الصور الجوهرية التي لم يذهب ارسطو في ذلك لا تختلف عن حال سائر الصور الجوهرية التي لم يذهب ارسطو عن الفعل المحض او الصورة المحضة — وهو الله .

بقي مسألة خلود هذا العقل، وهو أمر يكاد يكون ثابتاً قطعاً. وهذا الخلود هو أقصى ما يمكن استنباطه من النصوص الارسطوطاليسية. فأرسطو لا يقول قط ان النفس خالسدة. ، وانما يقول ان الجزء الناطق منها باق بعد انحلال الجسد، وهذا الجزء الناطق هو العقل. أما الفرد بجملته ففان عنده ، فلا خلود إلا لانوع البشري.

#### إلقوة النزوعية

للنفس، كما رأينا، ثلاث وظائف رئيسية: الغذاء والادراك (بأشكاله) والحركة. وقد تحدثنا عن القوى الغاذية والمدركة بفروعها، فلنتناول القوة المحركة الآن. وأبسط اشكال الحركة هي الحركة المكانية التي تتصف بها اكثر الحيوانات والتي تنبعث عن الرغبة او الشوق: اي طلب المرغوب فيه والهرب عن المرغوب عنه. فعم تنشأ هذه الحركة وما هي القوة الباعثة لها في النفس ؟

يقولُ ارسطو أنه يمتنع أسناد الحركة الى القوة الغاذية ، وإلا لوجب ان يتحرك النبات عن موضّعه ايضاً ، شيمة الحيوان ؛ ولا الى القوة الحاسة ما دامت بعض الحيوانات تحس ولا تتحرك؛ ولا الى العاقلة ، لان العقل يقتصر على النظر، ولانه قد يوعز بالحركة فلا يتحرك الحيوان إلا ان نعني بالعقل العقل العملي (لا العقل النظري) : وهو ما يقابل بين الوسائل المؤدية الى غاية ما ويفاضل بينها ؛ وحاله في ذلك حال القوة النزوعية التي تهدف دائماً الى غاية ما، هي غرض العقل العملي ايضاً (٣٣٥٣ أ ١٦). فالعقل والنزوع معاً هما ما يُولد الحركة . والفرق بينها ان العقل يطلب الخير الاصيل ، بينا القوة النزوعية ( ἄρεξις ) والخيال كثيراً ما يطلبان الخير الظاهر (٤٣٣ أ ٢٧) ، تصرفها في ذلك الشهوة ( وهي نزوع غير عقلي) عن الخير الأصيل. إلا ان مردكل حركة في الحيوان الى النزوع بشكَّليه: العقلي وغير العقلي، فهو مبدأ الحركة اذن ؛ وما العقل العملي إلا هاديه او رَّائده في ذلكُّ . ومع ان الحيوانات الدنيا لا تملك القوةالناطقة فهي تملك الخيال، وهو ينطوي على عامل ادراكي. والخيال نوعان: تقديري وحسي . فجميع الحيوانات تملك الخيال الحسي (١) بينا الخيال التقديري وقفّ على العاقلة منها . فيلزم عن ذلك ان الخيال هو ما يمثّل

١) ٤٣٤ أه . وهو ما يدعوه ابن سينا والفلاسفة العرب عامة بالقوة الواهمة التي تدرك بها الشاة مثلا ان الذئب مهروب عنه والعشب مرغوب فيه . فهي ضرب من الادراك الغريزي في الحيوان .

للقوة النزوعية الغرض الجزئي الذي تتحرك نحوه ، وهو دور لا يستطيع العقل النظري القيام به ، لان من شأنه مطالعة الكليات وحسب . ولكن هذا الخيال يستعين بالعقل العملي في الحيوانات العاقلة ، فيكشف له عن سلسلة الوسائل التي تصلح موضوعاً للقوة النزوعية . أما الغايات الكلية فلا تحرك القوة النزوعية قط ، لان الحركة (والنزوع ضرب من ضروبها) تنطوي على اختيار ما ، والغايات الكلية ليست موضعاً للاختيار ، فتى أدركناها سعينا في طلبها ولا شك ، كما نطلب جميعاً الخير المحض او السعادة .

# مَبَادِئ مَابِعُنْ الطّبيعَة (أو الإلّهيّات)

يختلف العلم عن كلا الصناعة والتجربة في انه يبحث عن على الاشياء ومبادئها من اجل المعوفة وحسب، وليس من اجل اي غرض نفعي آخر. وأسمى درجات العلم عند ارسطو هي الحكمة ، اي البحث عن علل الاشياء ومبادئها الأولى ١٠ لذلك صحت تسميتها بالفلسفة الأولى ، او العلم الالهي (θεολογια): اما لانها طلب لأسمى المبادئ ، اي الالهية منها ، او لانها من نوع العلم الذي يليق بالله ، او بالله فوق سائر الكائنات او لانها من نوع العلم الذي يليق بالله ، او بالله فوق سائر الكائنات المها من نوع العلم الذي العلم ، وان كانت اقلها منفعة .

ومن خصال الحكيم: ١) انه يلم بجميع المعارف قدر المستطاع ، على وجه الاجال لا على وجه التفصيل . ٢) ويلم بأعسر المعارف وأبعدها عن متناول سائر البشر . ٣) ومعرفته هي أدق المعارف واضبطها ، لانها تدور على ابسط المبادئ ، التي هي اساس جميع المعارف الأخرى ، وأبينها . ٤) وانه قادر على التعليم وأهل للأمر والنهي ، من حيث يلم بغايات الامور ، ولا سيا الحير الاسمى ، غاية الغايات.

يُختلفُ العلَّم الألهي عن سائر العلوم الجزئية ، اذن ، في انه يبحث عن أقصى المبادئ والعلل وأسماها ، في اي حقل من حقول المعرفة : فيبحث مثلاً عن مبادئ البرهـــان الاولى ، وهي الأسس الكبرى للمعرفة العلمية او اليقينية ، وما اذا كان ثمت علم برهاني واحد يشمل جميع هذه المبادئ ويؤلف بينها (وهو مضمون الكتاب الثالث والرابع وبعض السادس من مقالة ما بعد الطبيعة) ؛ وعن الوجود ، من حيث هو وجود (وهو مضمون سائر الكتاب السابع) ؛ وعن الاسباب او العلل وأقسامها

١) ما بعد الطبيعة ، ١، ٩٨١ ب ٢٧ .

(وهو مضمون بعض الكتاب الاول والثالث) ؛ وعسن طبيعة الجوهر ( ٢٥٥٥ ) وانواعه ( سائر الكتاب السابع والثامن ) ؛ وعن القوة والفعل (الكتاب التاسع) ؛ وعن علة الموجودات القصوى او المحرك الذي لا يتحرك (الكتاب الثاني عشر) الخ. (١.

وبيتن من هذا الفهرست لأهم مواضيع ما بعد الطبيعة ان بعض هذه المواضيع هي عين المباحث التي يتناولها ارسطو في الطبيعيات والمنطق . ولا غرابة في ذلك ، فالتمييز بين حقلي الطبيعيات والالهيات خاصة ليس واضحاً كل الوضوح عند ارسطو ، حتى ان قدماء الشراح ، كما رأينا ، حاروا في أمر الالهيات، ومنزلتها من المباحث الأخرى، فأدرجوا الكتب الاربعة عشر من مقالة الالهيات بعد المقالات الطبيعية ، واكتفوا بدعوة هذا العلم بما بعد الطبيعية ، حرصاً منهم ولا شك على بيان صلة موضوعاته الوثيقة بموضوعات العلم الطبيعي. ورغم ذلك فبين هذين العلمين اختلاف اساسي في المنهج وفي تقرير المبادئ الاولى التي يتطرق اليها صاحبها.

وقبل ان نعرض لأهم المبادئ التي يدور عليها العلم الالهي ، يجدر بنا التمهيد للبحث بالاشارة الى مشكلة منهجية خطيرة يتناولها ارسطو في الكتابين الثالث والرابع وهي: ما اذا كان ثمت علم واحد يبحث في طبيعة الموجود ، كموجود ، وها اذا كان هذا العلم علماً أصيلا ام لا؟ اذ من الواضح ان سائر العلوم الجزئية تبحث في اقسام الموجود وانواعه . ففيم يبحث العلم الالهي اذن من الموجودات؟

<sup>1)</sup> يتضمن كتاب الدال (الحامس) طائفة من المفاهيم الفلسفية التي يحددها أرسطو باختصار. وعلى منواله نسج الكندي وابن سينا في رسالتها في حدود الإشياء ورسومها. ويبحث الكتاب العاشر في الوحدة والكثرة ، والثالث عشر في الجواهر المفارقة . أما الحادي عشر فيوجز فيه أرسطو بعض مباحثه في الكتب السابقة وفي مقالة الطبيعة، وهو يمود في الكتاب الرابع عشر الى مذهب افلاطون والفيثاغوريين عامة في مبادئ الاشياء والعدد الخ . وهو ما يدو و عليه قسم كبير من الكتاب الاول ايضاً . ومن الجدير بالذكر ان العرب لم يلموا بالكتابين الثالث عشر والرابع عشر .

— يجيب ارسطو على السوال الاخير بقوله: ١) ان العلم الالهي يبحث اولا عن المبادئ او المفاهيم العامة التي تصدق على سائر الموجودات، فليست هي اذن من شان اي من العلوم الخاصة. وهذه المبادئ هي اساس كل علم: كقانون التناقض وقانون القسمة التامة ؛ ٢) وعن الخصائص التي تصبح عليها جميعاً ثانياً : كانقسامها الى الصورة والمادة ، وإلى القوة والفعل ، وصلتها بالحركة وقابليتها للصير ورة الخ. ٣) ويبحث ايضاً عن صنف من الموجود لا يتطرق اليه اي من العلوم الأخرى: وهو الجوهر المفارق الذي لا يتصل بالمادة ولا يقبل الحركة (اي الله والعقول المفارقة التي تحرك الأجرام الساوية).

فلما بعد الطبيعة اذن عند ارسطو معنيان: معنى خاص يقتصر موضوع هذا العلم بحسبه على الجواهر المفارقة ، وهو ما ينبغي دعوته بالالهيات خاصة ؛ ومعنى عام يبحث هذا العلم بحسبه في خصائص الموجود بما هو موجود ، وهو ما ينبغي تسميته بعلم الوجود البحت (ontologie). ومن الضروري التنبه الى هذين المعنيين المختلفين ، اذا اراد الباحث ادراك غرض ارسطو المزدوج في معالجة هذا العلم .

أما السؤال الاول الذي اثرناه اعلاه -- وهو مدى اصالة هذا العلم -- فيجيب عليه ارسطو بقوله ان المعارف الجزئية (التي نطلبها في العلوم الجزئية) لا تني بالغرض، لان معرفة خصائص الشيء، حتى الجوهري منها، لا تغني عن معرفة ماهيته (٣، ٩٩٦ ب ١٨) ومصدره. فمعرفة ما هو الشيء أهم من معرفة كميته او كيفيته او افعاله. وكذلك معرفة مصدر حركة الشيء أهم من معرفة أعراض هذه الحركة او العوامل التي توثر فيها. فاذا كانت أعراض الموجود المتغير ولواحقه من شأن كل من العلوم الجزئية، فالعلم الكلي ينبغي ان يفحص عن جوهر الموجود وماهيته. لذلك أمكن القول ان موضوعه العام هو الجوهر بأقسامه. فلنفحص عن اقسام الجوهر ومعانيه اذن.

رأينا في المنطق ان الجوهر هو ما تحمل عليه سائر المحمولات: (وهي ا

المقولات العشر)، فهو من جراء ذلك اول الاشياء واولاها بالوجود؛ اذ لو انعدم الجوهر لانعدم كل شي (١٢، ١٠٧١ ب ٥). فكان الجوهر بهذا المعنى من مبادئ الاشياء الأولى.

ويتصف الجوهر عند ارسطو، بصفتين رئيسيتين: هما الوجود والوحدة ؛ فكانتا من بين المبادئ التي يفحص عنها العلم الكلي ايضاً. ورغم صعوبة تحديد مدلول هذين اللفظين تحديداً واضحاً، فن الثابت انها ليسا جنسين عامين تشترك بها جميع الموجودات. وعلة ذلك ان الشي يوصف بالموجود وبالواحد من جراء ماهيته: اي من جراء ما يميزه عن سواه من الاشياء الموجودة والواحدة ، لا من جراء ما يشترك به معها من صفات او اضافات. ثم اننا اذا وضعنا ان الوجود والوحدة جنسان لزم ان الفصل (differentia) لا وجود له ولا وحدة ، لاننا لا نسند الجنس الى فصله الحاص (٣ ، لا وجود له ولا وحدة ، لاننا لا نسند الجنس الى فصله الحاص (٣ ، الانسان بأنه حيوان عاقل . إلا ان فصول الموجودات هي من مقومات الموجودات ومبادئها الأولى ، فاذا ارتفعت الفصول الخاصة ارتفع التمييز بين الاشياء ، فباتت جميع الاشياء شيئاً واحداً ، فاستحالت عندها المعرفة ، ما دام الشي يعرف بفصله الخاص ، والفصل يعرف بآثاره ، وما لا فصل له فلا أثر له ، فعرفته ممتنعة ، فهو والعدم سواء .

ومع ذلك فالوجود والوحدة لا تقالان على الموجود، على سبيل المجاز الالتباس. فأقسام الموجودات تحكي اجناس الوجود العامة، وهي المقولات العشر؛ وهذه المقولات موجودة بمعنى حقيقي لا مجازي. ورغم ذلك فمن العسير ان نقع على خاصية مشتركة بين هذه المقولات تكون بمثابة العاد المشترك بينها، إلا نسبتها الى الوجود او الوحدة نسبة تتفاوت بحسب تفاوتها في ما بينها، فلزم عن ذلك: ان الوجود والوحدة انما يقالان على هذه المقولات بتشكيك (par analogie). فلجميعها نسبة خاصة الى الوجود والوحدة ، الاان بينها تفاوتاً ما . مثال ذلك ان الصحيح وهكذا ، ولكنها الغذاء وعلى الدواء وعلى حمرة الوجه وعلى الجسم الصحيح وهكذا ، ولكنها الغذاء وعلى الدواء وعلى حمرة الوجه وعلى الجسم الصحيح وهكذا ، ولكنها

لا تقال عليها جميعاً بمعنى واحد: فالغذاء من اسباب الصحة وحمرة الوجه من دلائلها والجسم الصحيح من ملابساتها الخ. فكانت الصحة تقال عليها يتشكيك، لا بالتباس ولا باشتراك الاسم، لاختلاف نسبتها الى الصحة. وكما نقع على علم واحد يدور على الصحة بأشكالها، وجب ان يكون لدينا علم واحد يدور على الوجود والوحدة بأشكالها. وهذا العلم هو العلم الالهي علم واحد يدور على الوجود والوحدة بأشكالها. وهذا العلم هو العلم الالهي (٤، ١٠٠٣ أ ٣٢ الخ).

ويفحص هذا العلم ، كما مر ، عن مبادئ البرهان الأولى التي تصدق على كل ما هو موجود ، فوجب ان يفحص هذا العلم عنها(١ ، لانها ليست مقصورة على جنس من الوجود دون سواه ، ولان على الناظر في اي علم من العلوم الخاصة ان يلم بها قبل ان يشرع في نظره . وهذه المبادئ ينبغي ان تكون يقينية لا يتطرق اليها شك ، وان تكون أولى اطلاقاً ، فاستحال ان تقوم على مقدمات سابقة. واول هذه المبادئ وأبسطها مبدأ التناقض الذي ينص على انه يستحيل ان يقوم محمول ما في حامل ما ولا يقوم فيه ، في الوقت نفسه ، اي انه يستحيل ان يكون الشي ولا يكون في الوقت نفسه ، اي انه يستحيل ان يكون الشي ولا يكون في الوقت نفسه ، اي انه يستحيل ان يكون الشي ولا يكون في الوقت نفسه ، اي انه يستحيل ان يكون الشي ولا يكون

وهذا المبدأ لا يمكن انكاره الا من وجهين كلاهما باطل. فالوجه الاول هو ان يقول المرء بلسانه (في وجود الشيّ وعدمه) ما لا يقر به بجنانه . والوجه الثاني، هو ان يقال ان هذا المبدأ ليس من البديهيات وانه ينبغي التدليل عليه قبل التصديق به . وآفة صاحب هذا القول انه يجهل طبيعة المدليل والبرهان ، لان من يبتغي برهاناً لكل قضية ، انما يبطل البرهان ، الدليل والبرهان ، لان من يبتغي برهاناً لكل قضية ، انما يبطل البرهان ، اذ يتسلسل الامر حينذاك الى ما لا نهاية . ومع انه يستحيل البرهنة على صحة هذا المبدأ البديهي (لانه غني عن البرهان) فمن اليسير اثبات بطلان دعوى الحصم الذي ينكره ، بالاسلوب السلبي . فليتلفظ الحصم بشيّ ما ذي دلالة ، وعندها يكون كمن أثبت هذا المبدأ البديهي . أما اذا لم يستطع ذي دلالة ، وعندها يكون كمن أثبت هذا المبدأ البديهي . أما اذا لم يستطع

١) يتطرق أرسطو الى بحث هذه المبادئ في التحليلات الثانية ، الكتاب الاول ،
 فصل ٢ و٣ الخ .

التلفظ بشي ، فما جدوى بسط مذهبنا له ، وهو لا يستطيع بسط شي (او ادراكه) ، فمثل هذا الرجل «ليس احسن حالا من النبات» (٤ ، ١٠٠٦ أ ١٥).

هنا ينطرق ارسطو الى نقد مذهب السفسطائيين اصحاب بروتاغوراس، الذين يلزم عن نظريتهم في المعرفة ان المتناقضات صادقة جميعها . فهم يقولون ان الانسان معيار كل شي ً — فكانت حقيقة الاشياء بحسب هذا الوضع كما تبدو لنا . فاذا بدا لك الشي سفينة فهو سفينة ، واذا بدا لي رجلا فهو رجل ، واذا بدا له جداراً فهو جدار . وهذا القول يشبه من نواح مذهب أنا كساغوراس في الخليط ، الذي انبثقت عنه جميع الاشياء لدى ولوج العقل أو الكلمة ( Logos ) فيه . اذ ان هسذا الخليط تصدق عليه المتناقضات ، ما دام مبدأ لجميع الاشياء التي كانت توجد مختلفة او مجتمعة فيه . ولكن كلا بروتاغوراس وأنا كساغوراس انما يتحدثان عن اللاموجود : فالخليط عند أنا كساغوراس ليس شيئاً بالفعل بل بالقوة اللاموجود : فالخليط عند أنا كساغوراس في قوله ان الانسان معيار كل شي ليس شيئاً قاراً ، بل هو متحول ابداً (شيمة الموجود عند هراقليطس كل شي بروتاغوراس مذهبه عليه) ، فهو ليس في حال الوجود ، بل في حال الصير ورة ابداً .

ولكن من الوهم ان يظن ان الشيئ الذي يتحول ، ان في الكمية او الكيفية ، يتحول جملة فيفسد او ينعدم جملة باستمرار . اذ يستحيل اسناد الفساد الى ما لا وجود له ، وكذلك الكون والصيرورة . فما يفسد او يكون انحا هو الموجود الذي تتعاقب عليه اعراض متضادة ، أما صورته فلا يطرأ عليها تغيير . والمعرفة الاصيلة هي معرفة الصور والماهيات عن طريق المعقل ، لا معرفة الاعراض عن طريق الحس .

ومن المبادئ البديهية. التي هي من اوائل البرهان ايضاً المبدأ التالي: ليس بين المتناقضات وسط، فإما ان نثبت واما ان ننفي محمولاً ما عن موضوع ما (٤، ١٠١١ ب ٢٤) - اي ان الشيُّ اما ان يكون كيت او غير كيت. فاذا افترضنا بين المتناقضات وسطاً ، أمكن اسناد صفة ما او نقيضها الى شيء ما دون تناقض . فكان قولنا ان الشيء احمر وغير احمر مثلاً صادقاً وغير صادق، فاستحال الاثبات واستحالت معه المعرفة اليقينية .

وحاصل القول ان انكار هذين المبدأين ينطوي على تناقض، فيصبح كلام المنكر لها من جرائه اذ ذاك هراء . لان كل من يزعم إن كل قضية صادقة او ان كلقضية كاذبة يناقض نفسه. فمن يزعم ان كل قضية صادقة مجبر على الاقرار بأن نقيض قوله صادق ايضاً ، فكان زعمه كاذباً . ومن يزعم ان كل قضية كاذبة، مجبر على الاقرار بأن قوله ذلك كاذب ايضاً (٤) ١٠١٢ ب ١٥). فوجب القول ان من يذهب الى ان كل القضايا صادقة او ان كل القضايا كاذبة (وذلك فحوى قول بروتاغوراس واصحابه) لا يقولان شيئاً. وكذلك حال من يذهب الى ان كل الموجودات متحولة ١٦ او ان كل الموجودات ساكنة ١٦ لا تتحول . اذ لو كانت جميع الموجودات ساكنة لكانت القضية الواحدة صادقة ابدأ او كاذبة ابداً ، وهو ما يكذبه الحس الذي يدل على اختلاف حال القضية الواحدة باختلاف حال موضوعها المتغير. ولو كانت جميع الموجودات في تحول، لم يكن ثمت قضية صادقة، وهو خلاف ما اثبتناه، ولاستحال التحول اصلاً. اذ ان التحول عبارة عن تحول شيء من حال ما الى حال ، وهذا الشي لا يتحول بل تتحول احواله فقط. وهذه النتيجة تصدق على سائر المتحركات في الكون التي تنتهي حركتها ضرورة الى محرك اول لا يتحرك .

١ — الجوهر

لما كان العلم الالهي يبحث في ماهية الوجود ، وكانت الجواهر أولى

١) اي هراقليطس واصحابه .

٢) اي برمانيدس الايليائي واصحابه .

ارسطو -- ۲

الموجودات، كان البحث في ماهية الجوهر (٥٥٥٥٥) من أهم ابواب هذا العلم.

ويعرف ارسطو الجوهر في المقولات ، كما رأينا ، بقوله: «انه ما لا يسند الى موضوع ولا يوجد في موضوع». وهذا التعريف رغم دقته تعريف منطقي ، لانه يعرض للجوهر من خلال مشكلة الاسناد، وهي مشكلة منطقية بحتة — ولذلك كان الجوهر عنده احد المسندات او المقولات ١٠. إلا ان المفهوم المنطقي للجوهر لا يني بالغرض. فوجب ان نعين طبيعة الموجود الذي يشير اليه والذي يبحث فيه العلم الالحي. فعلى اي اقسام الموجود يصدق هذا التعريف؟

أ. يصدق هـذا التعريف اولاً على الموجود الفرد ، بأخص معانيه ، لان سائر المقولات إن هي إلا اعراض تلحق بهذا الموجود ، او محمولات تُحمل عليه ، فلا انفصال لها عنه ولا وجود لها بالاستقلال عنه . لذلك كان الجوهر أوّل : ١) من حيث الحد ، لانه يدخل في تحديد اي مقولة أو عرض اتفق ، ٢) ومن حيث المعرفة ، لاننا نعرف الشي معرفة أصلة حين نعرف الجوهر الذي يدل عليه او يتصل به ، لا حين نعرف اعراضه او لواحقه ، ٣) ومن حيث الزمان ، لان وجود الجوهر سابق على وجود اعراضه او الاعراض التي قد تلحق به بالزمان ، وهـذا الموجود الفرد عبارة عن الكائن الذي يتركب من مادة وصورة ، وفي الكائنات العاقلة ، من جسد ونفس .

ا) ينطوي ادراج أرسطو للجوهر في قائمة المقولات العشر على شيء من التناقض ، ما دامت سائر المقولات (وهي محمولات) انما تقال على الجوهر وليس المكس . فالجوهر (وهو الموجود الفرد) يستحيل فيه ان يكون مسنداً او محمولا ، كا يبدو من التحديد الآنف الذكر ؛ وكل ما يمكن اسناده هو مفهوم الجوهر الشكلي الذي قد يسند الى الموجودات الفردة أو يحمل عليها : فيقال مثلا ان هذا الحصان جوهر . ومن هنا اهمية التمييز بين الجوهر المنطتي والجوهر المتافيزيق .

٢) راجع ما بعد الطبيعة ١٠٢٨ أ ١٠ الخ.

ب. وهو يصدق على المادة التي تتعاقب عليها الاضداد ، فتكون بهذا المعنى موضوع الكون والفساد والحامل للاعراض التي تلحق بالموجود ، سواء عنينا بالمادة المادة الخاصة (materia signata) التي يتركب الشيء منها والتي هي متصورة نوعاً ما ، كالخشب والحديد الخ. أم المادة العامة (او الحيول) التي لا توجد بالفعل ، بل بالقوة فقط (۱ . ويصدق كذلك على الاجسام عامة ، سواء المركبة منها والبسيطة ،التي هي عثابة مواد الموجودات الطبيعية ، فتكون اجزاء اجسام الحيوان والنبات والعناصر الاربعة التي تتركب منها جواهر بهذا المعنى (۷ ، ۱۰۲۸ ب ،۱ النع وه ، ۱۰۱۷ ب ،۱ النع وه ، ۱۰۱۷ ب

ج. وهو يصدق على صورة الشيّ وماهيته، وهو ما يقال في الجواب على ما هو. وصورة الشيّ وماهيته هي أخص معاني الموجود. ويدخل في هذا الباب الانواع والاجناس التي يدعوها ارسطو بالجواهر الثواني، لانها جواهر بمعنى فرعي اذا قيست بالموجود الفرد. إلا ان من الفلاسفة، كأفلاطون واصحابه، من يجعلها أولى الجواهر وأولى الموجودات، وهم مع ذلك يزعمون ان هذه الجواهر (وهي المثل او الكليات) منفصلة عن الموجودات الجزئية ومفارقة لها: فكانت ماهية الشيّ وصورته عندهم منفصلة عنه، فتعذر ادراكه، ما دام ادراك الماهية غير ادراك الشيّ ، وهما مباينان واحدهما للآخر.

هذه هي اذن أهم معاني الجوهر. وواضح من هذا العرض المقتضب ان مشكلة الجوهر هي، آخر الامر، مشكلة تعيين الموجود الحق وطبيعته عند ارسطو. فهو يقول في الكتاب السابع: « ولعمري ان المسألة التي أثيرت قديماً وما زالت تثار اليوم وستثار ابداً، وستبقى موضع اشكال (اي ما هو

<sup>1)</sup> ٧، ٢٩ ، ١٠٤٩ أالخ وو ٨، ١٠٤٢ أك الخ. ولا يخلو مذهب أرسطو في جوهرية المادة الأولى ( اي الهيولى) من الغموض، بله التناقض. فهو ينكر في (٧، ٢٩ ، ١ أ ١٨ و ٩١) ان تكون المادة الأولى جوهراً او ان تصح عليها اي من المقولات، ثم يمود الى اثبات ذلك صراحة في (٨، ١٠٤٢ أ ٢٦). ويبدو أن أرسطو يتردد هنا بين معنيي الجوهر : اي الجوهر بالقوة والجوهر بالقبل.

الموجود؟) ان هي إلا هذه المسألة: ما هو الجوهر» (٧، ١٠٢٨ ب ١-٤). فاذا ذكرنا مدى انفصال ارسطو عن معلمه الاكبر افلاطون الذي ذهب الى ان المثل او الانواع هي الموجودات الحقة (المفرد ١٥٧٥ ٥٥)، وهي موضوع الفلسفة الأصيل عنده ، وذكرنا مآخذه الكبرى على نظرية المثل هذه ، اتضحت لنا علة توفيره على مفهوم الجوهر هذا التوفر ، واصراره على ان الجوهر — وهو الموجود الحق — إن هو ، آخر الامر ، الا الموجود الفرد . «فكل ما في الكون من جواهر عبارة عن افراد» — كما يقول روس" (١ — « والكلي رغم كونه شيئاً حقيقياً وموضوعياً ، عند ارسطو ، فلا وجود مستقلا له» .

ولكن أينني ذلك ان يكون ثمت جواهر اخرى مفارقة للحس وبريئة من التركيب؟ — يجيب ارسطو على هذا السوءال بالنني ، فالجواهر عنده ثلاثة اقسام :

اولاً: الجواهر الحسية، وهي قسمان، ١) قسم قابل للكون والفساد وهي الاجسام الطبيعية ، ٢) وقسم از لي غير قابل للكون والفساد ، الا انه قابل للحركة المكانية وحسب ، وهي الاجرام السماوية التي تتركب من عنصر بسيط هو الاثير .

ثانياً: الجواهر المفارقة للحس والتي لا تلحق بها الحركة باي شكل من اشكالها. وهذه الجواهر هي موضوع العلم الالهي الاصيل ، وتشتمل: أ) على العقول المفارقة التي تحرك الاجرام السهاوية . ٢) فالنفس الناطقة التي قد توجد مفارقة للجسم بعد الحلاله ، كما راينا من امر العقل الفعال حاصة (١٢، ١٠٧٠ أ ٢٦) . ج) فالله السذي يحرك الفلك المحيط ومن خلاله سائر الكون، بفعل الشوق او الرغبة ، دون ان يتحرك قط . وسنعود الى حديث هذا المحرك الاول الذي لا يتحرك ، بالتفصيل فها بعد .

١) راجع أرسطو ص ١٦٩.

#### ٢ – المادة والصورة

تختلف الجواهر الطبيعية عن سائر الجواهر في انها مركبة من مادة وصورة، فلنفحص عن ماهية هذين المفهومين اذن. وتيسيراً لهذا الغرض دعنا نعرض للمادة والصورة من خلال العلل الاربع، التي تدخل في تركيب الموجود وصير ورته، عند ارسطو. هذه العلل الاربع هي مقومات الوجود او شروطه الجوهرية. فارسطو يلاحظ ان ادراك طبيعية الكون والفساد (او الصير ورة عامة) يقتضي الالمام بعوامل اربعة ، لا ينفك الجوهر الطبيعي عنها هي : ١) المادة او ، ما منه الشي ، بعبارة ارسطو المشهورة، الطبيعي عنها هي : ١) المادة او ، ما منه الشي ، او مبدأ الحركة والسكون او ما به يصير الشي ما هو ، ٤) الغايسة او ما من اجله الشي ١٠. وهذه ما به يصير الشي ما يدعوه ارسطو بالعلل او الاسباب الاربعة العوامل الاربعة هي ما يدعوه ارسطو بالعلل او الاسباب الاربعة (المفرد ١٤٠٠م) .

فاذا اخذنا المادة اولا وجدنا انها ابين هذه العلل واول ما انتبه اليه قدماء الفلاسفة ، في بحثهم عن طبيعة الوجود، حتى لقد اعتبر وها العلة الوحيدة في تأويلهم للموجود الطبيعي أ. فقصر وا بذلك عن ادراك ماهية هذا الموجود، ولا سيها ماهية التغير او الصير ورة التي تلحق به . اذ من البين ان المادة ليست علة تغير ذاتها ، فوجب ان يكون ثمت، بازاء المادة ، سبب للتغير خارج عنها ، هو ما ندعوه بالعلة الفاعلة او المحركة . وقد فحصنا عن هذه العلة عندما تحدثنا عن الحركة فلنعد الى حديث المادة .

ولعل اعم تعريف للمادة هو التعريف الذي يورده ارسطو في الكتاب السابع من ما بعد الطبيعة حيث يقول : «وأنا اعني بالمادة ما ليس بذاته شيئاً خاصاً ولا هو كم ما ولا يصح عليه اي من المقولات الاخرى التي

١) راجع الطبيعة ، ٢، ١٩٤ ب ٢١ الخ . ,

٢) ما بعد الطبيعة ، ١، ٩٨٣ ب ٦ النخ . الاشارة هنا الى الأيونيين من الفلاسفة
 الطبيعيين الأول .

يتعين بها الموجود» ــ وهو مع ذلك «ليس عدما او سلباً للصفات او المقولات ». (١٠٢٩ أ ١٩) . في هذا التعريف يشير ارسطو اولا الى ماهية المادة التي لا وجود لها بالفعل ، بل هي بالقوة وحسب، اذ هي تستمد وجودها من الصورة التي تتجوهر بها . فتكون المادة بهذا المعنى القابلية المحضة للوجود ، وهو مّا يصدق خاصة على المادة الاولى (او الهيولي) عند ارسطو . ويشير ثانياً الى استحالة اسناد اي من المقولات اليها ، لأن طبيعة الاسناد تقتضي ، كما راينا ، ان تحمل المقولات على الجوهر وهو الموجود بالفعل، لا عَلَى ما لا وجود له الا بالقوة . ويشير ثانياً الى بطلان المذهب الافلاطوني الذي يجعل من المادة عدماً محضاً (٥٧ إدبر ٦٥ )، اذ يمتنع عندهـــا تأويل ظاهرة التغير او الصيرورة اصلا : فليس في العدم قابلية او امكان قط، والشي لا يحدث عن الممتنع بل عن الممكُّن . فارسطو يضع ان شروط الحدوث ثلاثـــة : الصورة والمادة والعدم ( στέρησις ) (۲۱، ۱۰۶۹ ب ۳۲) . فالعسدم اذن متميز عن كلا المادة والصورة ، وهو احد اسباب وجود الشيُّ العرضية . فالمادة لا تصبح شيئاً ما الا بعد ان لم تكن ذلك الشيُّ، آيّ ان طرفي الحدوث او الصيرورة عنده هما العدم والوجود، لا الوجود والوجود . وهو يعني بالعدم العدم النسبي: اي الوجود بالقوة الذي ليس وجوداً بالمعنى الأصيل، قبل أن يصبح بالفعل . اما العدم المحض ، فلا نسبة له الى الوجود قط ، لذلك استحال ان يتكون الشي عن العدم المحض (ex nihilo nihil fit).

فاذا كانت المادة هي الموجود بالقوة وكان الشي لا يخرج عن القوة الى الفعل الا بواسطة محرك يحركه ، كانت اقسام المادة تحكي اقسام الحركة ، فكان لدينا مواد اربع :

١. المادة الاولى - وهي موضوع الكون والفساد المطلق او حامله الذي تتعاقب عليه الكيفيات الاربع فينجم عنها العناصر الاربعة. وهي المادة العامة او المشتركة بين جميع الموجودات ، والتي ينسب اليها كون الشيئ وفساده اصلا.

٢. المادة الخاصة – التي دعاها المدرسيون باله materia signata - وهي موضوع الحركة او التغير بمعناهما الخاص. فكانت متصورة الى حدما، اي كان لها وجود ما بالفعل. ولما كانت انواع الحركة ثلاثـة، باستثناء الكون والفساد، كان للهادة الخاصة اقسام ثلاثة:

أ. مادة الحركة المكانية – او النُقلة – اي الوجود المادي في المكان (او الامتداد).

ب. مادة الزيادة او النقص ــ اي قابلية الجسم للتغير الكمي. ج. مادة التغير من حال الى حال ــ اي قابلية الجسم للتغير الكيفي (٨، ١٠٤٢ أ ٣٢ الخ).

ويضاف الى هذه المواد مادة خامسة يدعوها ارسطو المادة المعقولة غير المحسوسة، وهي موضوع العلم الرياضي عنده، اي الامتداد الذهني. وهي تقابل المكان عند افلاطون الذي يعتبر المكان مادة الكون الاصلية، او كما يدعوها في طهاوس حاضنة الكون والفساد(١.

فالتغير مرتبط آذن بالمادة، فاذا تخطينا عالم الكون والفساد، وهو عالم الموجودات المركبة، ارتفع التغير. فالجواهر المفارقة (وهي الله والجواهر المفارقة التي تحرك الاجرام السهاوية) غير قابلة للتغير البتة. اما الاجرام السهاوية التي تتركب من عنصر بسيط هو الاثير، فهيي بريئة من جميع اشكال التغير، خلا الحركة المكانية. فاذا استثنينا الجواهر المفارقة (وهي صور محضة) اذن كانت جميع الموجودات مركبة من مادة وصورة. وكانت صلتها بالصورة صلة الفرد بالنوع. وبيتن ان الصورة كلية، فالمادة اذن هي مبدأ الوجود الفردي او التفرد في الاشياء المركبة. فليس بين سقراط وكالياس مثلاً من اختلاف سوى اختلاف مادتهها (٧، ١٠٣٤ والمنات قابلة أه الخ)، اعني مادتهها الحاصة التي تصورت بعض الشيء ، فباتت قابلة للدخول في تركيب فرد أوكائن ما.

١) راجع ما بعد الطبيعة ، ٧، ١٠٣٦ أ ١٠.

هذا التأويل لمبدأ الفردية لا يخلو من إشكال. فاذا كانت المادة هي مبدأ الوجود الفردي حقاً ، لزم ان تكون ذلك المبدأ ، من حيث هي منفصلة عن الصورة ، فكانت المادة الاولى المشتركة هي مبدأ الفردية ، وهو ما لا يقول به ارسطو ، لانه يصطدم مع ما وضعه من ان المادة الاولى لا وجود لها بالفعل ، فاستحال ان ينسب اليها تعيين هذا الكائن او تخصيصه عن ذاك . وهو ينكر ، الى ذلك ، امكان حلول اي صورة تفقى في اي مادة اتفق ، كما رأينا في ابطاله للتناسخ ، وكما يلزم عن اتفقى في اي مادة المركبة من صورة ومادة . والمادة الخاصة انما متصبح قابلة للصورة من جراء كونها متصورة الى حد ما . فلم تكن المادة من حيث هي مادة مبدأ التفرد في الاشياء اذن .

ومهما يكن من امر ، فرد الوجود الفعلي عند ارسطو الى الصورة لا المادة . فهي بهذا المعنى جوهر الشيء وماهيته ، لانها علة كونه ما هو . فاذا سألنا مثلاً : ما السذي يجعل هذا الرجل (اي هذا الجسم الحي ذي الصورة الانسانية او النفس) انساناً ، وهذه الحجارة والاخشاب المبنية على وجه ما بيتاً ، كان الجواب ولا شك صورتها وهي «ما يجعل المادة شيئاً ما بعينه» . (٧، ١٠٤١ ب ٦ وما قبل) . ولهذه الصورة يلادة التي تتقوم بها وتتجوهر اتصال وثيق ، خلافاً لما زعمته المدرسة الافلاطونية . فهي اولاً لا توجد مفارقة لمادتها، شيه قالمل الافلاطونية ، لما انتهينا الى المادة الاولى بالتجريد الذهني ، كما انتهينا الى المادة الاولى بالتجريد كذلك .

وهي لا تتصل ثانياً بالمادة الخاصة بها اتصالا عرضياً ، بحيث يكون وجود الفرد وجوداً تشبيهاً ، كما يقول افلاطون ، اي مرتبطاً بمدى مشاركته للمثال الكلي الذي يرمز اليه رمزاً او يشبهه شبهاً قريباً او بعيداً ، بحسب كماله. فاتصال صورة الشيئ بمادته اذن اتصال جوهري لازم . اذ ان لكل مادة صورتها الخاصة بها ، فلا تنفصل عنها الا في الذهن . أما منزلتها منها ثالثاً فهي منزلة الفعل من القوة ، اي منزلة مبدأ الكمال من الشيئ الذي يتكامل

به . ولما كان الفعل سابقاً للقوة بالمعنى الزمني والمنطقي والذاتي ، كما سنرى ، كانت الصورة سابقة للادة ، بجميع هذه المعاني ، فكانت علة الانسان انساناً مثله ، والطير طيراً مثله وهكذا دواليك . فالصورة لا تحدث الاعن صورة مثلها ، لذلك كانت ازلية ، شيمة المادة الاولى . ولكنها ليست ازلية من جراء كونها مفارقة للادة وخارجة عن نطاق الزمان والمكان ، كالمثل الافلاطونية ، بل من جراء استمرار الافراد الذين تتعاقب عليهم بلا انقطاع . فالحلود البشري اذن ، عند ارسطو ، هو خلود النوع البشري ، لا خلود الفرد .

### ٣ - القوة والفعل

فاذا كانت الصورة من المادة بمثابة مبدأ الكال من الشيّ الذي يتكامل به ، امكننا ان ننظر الى التمييز بين الصورة والمادة الآن من خلال تمييز متافيزيتي اوسع ، هو التمييز بين الفعل والقوة ، وهو تمييز اقرب الى المفاهيم المفاهيم المغتلية المجردة من التمييز بين المادة والصورة ، الذي يعلق به شيّ من الشوائب التي تلازم المفاهيم المنتزعة من الحس ، يعود الفضل لارسطو وحده في ادخاله حلبة النقاش الفلسفي . ويشهد على اتصال مفهوم الصورة نفسه بالحس ان اللفظة التي يستعملها ارسطو للدلالة عليها هي المورة نفسه بالحس ان اللفظة التي يستعملها الرسطو للدلالة عليها هي بعض الفلاسفة العرب (كالكندي) هذه اللفظة (اي الهيئة) للدلالة عليها فعلا .

هذه الثناثية (اي ثنائية القوة والفعل) هي من النظام الارسطوطاليسي عثابة حجر الزاوية من البنيان . فقد وجد أرسطو في هذه الثنائية مخرجاً من طائفة من المشاكل العقلية العويصة يد ور معظمها على انكار مفهوم الوجود المتصل، كانت قد زجت فيها الفكر اليوناني كل من المدرسة المجارية (Mégarique) والايليائية والافلاطونية . فالحجاريون انكروا ان يكون بسين الوجود والعدم وسط ما ؛ فانكروا ، مثلا ، ان يكون للشي قوة

على الفعل قبل الفعل ، وان يكون له قوة على الصير ورة شيئاً ما قبل ان يصبح هذا الشيء . وتشبه هذه المشكلة مشكلة القدرة الحادثة او الاستطاعة في علم الكلام الاسلامي. فالاشاعرة الذين قالوا بالوجود المنفصل شيمة الحجاريين انكروا ان تسبق القدرة او الاستطاعة الفعل ، وذهبوا الى ان الله يخلق الاستطاعة حال الفعل لا قبله . ويشبه مذهبهم في الاعراض التي يخلقها الله دوماً ، والتي لا بقاء لها بذاتها قط ، مذهب المجاريين في الوجود المنفصل ايضاً .

اما بارمنيدس واصحابه من الايليائيين فقد فصلوا بين الوجود والعدم فصلا باتاً وانكروا ان يكون بينهما وسط ما ، فاجملوا نظرتهم الى الكون في هذه العبارة المشهورة : «إن ما هو هو ، وما ليس هو ليس هو» فباتت الصيرورة مستحيلة ، بحسب هذا المذهب . فقد زعموا ان الوجود (أو ما هو) اما ان يصير وجوداً ، وذلك استمرار للوجود لا صيرورة ، وإما ان يصير عدماً ، وهو محال . وبناء عليه ابطل زينون الحركة والزمان والمكان ، لما تفترضه من اتصال الوجود . وعنهم اخذ افلاطون مذهبه في ان عالم المثل هو عالم الوجود الحق ، وما سواه (اي عالم الحسوسات) عدم لا حقيقة المثل هو عالم الوجود الحق ، وما سواه (اي عالم المثل ويحاكيه ؛ فبقيت الصيرورة لغزاً مغلقاً عنده .

والواقع ان آفة هذه المدارس الثلاث ، عند ارسطو ، انها عاجزة عن تأويل ظاهرة الصيرورة او التغير في الكون ، وهي اخص ما يتميز بها علنا هذا . ويستحيل تأويل هذه الظاهرة ما لم نقر بان بين الوجود والعدم طوراً ثالثاً ، هو طور القوة او الامكان . والا لم يكن بين الممكن والممتنع فرق ، فامكن للشي ً ان ينبثق عن الممتنع ، وامتنع له ان ينبثق عن الممكن ، وهو محال – ولكان الحدوث (او التغير) على سبيل الطفرة ، وهو ما تكذبه المشاهدة .

ولكي ندرك طبيعة القوة هذه دعنا نفحص عن طبيعة التغير او الصيرورة . تفيد الصيرورة تحولاً من طور الى طور او من حال الىحال.

فلو تساوت هذه الاطوار او الاحوال من جميع الوجوه لاستحالت الصيرورة اصلا، اذ لم يكن طور ما اولى من طور اخر بالوجود، كما نرى من امر الاجرام السهاوية التي لا يعتورها نقص فلم تلحق بها الصيرورة اصلاً. فالصيرورة اذن مرتبطة بالنقص الذي يلحق بسائر الموجودات في عالم الكون والفساد وبطلبها للكال ابداً. وهي قد تدرك مرتبة الكال ذاك بفعل الموجودات الكاملة التي تسبغ كمالها عليها، ولا سيا الفعل المحض، الذي هو غاية الكال الذي تصبو اليه جميع الموجودات، وتستمد كمالها منه اخر الامر. فكل الموجودات الكائنة الفاسدة في صيرورة دائمة لانها في طلب دائم لكال هذا الفعل المحض.

أ. فالقوة ( ٤٥٧هـ ٥٥٧هـ) بمعناها العام تفيد «مبدأ التغير او الحركة في شيء ما او في الشيء نفسه ، من حيث هو شيء اخره (٥٠ الحركة في شيء ما او في الشيء نفسه ، من حيث هو شيء اخره (١٠١٩ أ ١٠١٨) – اي بصفته قابلا لفعل من خارج او من داخل و وبمعنى اعم هي «كل مبدأ للحركة او السكون» (٩، ١٠٤٩ ب ٩) ، فتكون مرادفة لمدلول الطبيعة ، كما مر . والقوة اما ان تكون في القابل او في الفاعل ، فاذا كان الشيء ذاته الفاعل والقابل معاً ، كان قابلاً من وجه أخر .

ب. و بمعنى اخص تفيد القوة القدرة على القيام بفعل ما حسب القصد، لذلك نقول في من لا يحسن النطق انه غير قادر على النطق (اي لا قوة له عليه). وعليه قس قدرة الشيء على الانفعال.

ج. وتعني القدرة ايضاً امتناع الشيّ عن التغير او الانفعال، كالصخر يصعب تحطيمه لقوة فيه تجعله يصمد تحت وطأة المطرقة.

وهكذا تكون القوة في الشيّ اما نتيجة لاتصافه بصفة ايجابية ما او لانتفاء مثل هذه الصفة عنه. وهي لا تقتصر على فعل واحد، اذا اسندت الى الكائن العاقل، لأن لها تعلقاً باحــد الضدين ؛ وهو ما يميز العاقل عن غير العاقل: فللطبيب مثلا قوة الشفاء وعدمه ، وللعالم قوة المعرفة وعدمها الخ. ومن القوى التي تسند الى الكائنات العاقلة ما كان بالفطرة،

كالاحساس، وما كان يقتضي شيئاً من المراس او التعلم ، كالكتابة واللعب على المزمار (٩، ١٠٤٧ ب ٣١ الخ). والضرب الاخير من القوة يدخل في عداد الملكات (١، وهي وسط بين القوة والفعل بمعناهما العامين ، كما هي الحال في العقل الهيولاني (وهو قوة محضة) والعقل الفعال (وهو فعل محض) والعقل الذي بينهما (وقد دعوناه بالملكة).

ومن خصائص ما هو بالقوة انه لا يصبح بالفعل الا من جراء ما هو بالفعل. فالفعل اذن هو مبدأ الكال او التحقيق في ما هو قابل للكال. والفاعل او المحرك هو ما يخرج الشيّ منحال القوة الى حال الفعل. فبالنسبة الى الفعل تكون القوة بمثابة العدم الى الوجود: فالشيّ لا يصبح شيئاً ما ، يقال انه قادر عليه ، الا بعد ان لم يكن ذلك الشيّ . لذلك صح قولنا ان المادة هي من الصورة في الموجودات الطبيعية بمثابة القوة من الفعل ، لان المادة تتكون او تتجوهر بفعل الصورة . لذلك كان الفعل سابقاً للقوة بسائر معاني السابق :

- أ) فهو سابق من حيث الماهية والحد. فما كان بالقوة فانما هو بالقوة ، بالنسبة الى ما سيكونه . بالفعل فلا تدرك ماهيته ، آلا من خلال نسبته الى ذلك الفعل ، اي الكمال الذي قد يحققه . لذلك يقال في البناء انه يبني بالقوة لان بوسعه ان يبني ، وفي الشيئ انه يبرى بالقوة ، لان رويته بالفعل غير ممتنعة وهكذا .
- ب) وهو سابق من حيث الزمان. لأن النوع الذي ينتمي اليه الفرد بالقوة سابق عليه بالزمان. ومع ان العناصر التي تدخل في تركيب الموجود سابقة عليه بالزمان، الا ان العلة الفاعلة له، اي الموجود الذي ينبثق عنه، سابق له حتى بالزمان: فالرجل لا ينبثق الا عن رجل موجود بالفعل، والشجرة عن شجرة موجودة بالفعل، النخ.
- ج) وهو سابق ايضاً من حيث الجوهر «لان الاشياء اللاحقة من

١) الملكة (عنزة ) هي قوة راسخة في النفس ، تختلف عن الطبع او الفطرة اختلاف الكامل نوعاً ما عن الناقس، ويدعوها الكندي في رسالته في العقل «القنية».

حيث الصير ورة، سابقة من حيث الصورة والجوهر. فالرجل مثلا سابق للصبي (الذي قد يصير رجلاً) والانسان للمني، لان للاول صورة ما وليس للاخر تلك الصورة بعده. (٩، ١٠٥٠ أ ٤). فالصورة اذن هي ما يصبو اليه الشيء ، وهي الكمال الذي يطلبه . وهذا الكمال او الفعل هو الغاية ، والقوة من اجل تلك الغاية . فالحيوان لا يبصر لكي تكون له قوة البصر، بل له قوة البصر كي يبصر . وهذه الغاية اما ان تكون خارجة عن الفاعل ، كالبناء الذي هو غاية البائي او غرضه ، والنسيج الذي هو غرض الغزال او غايته ؛ وإما ان تكون كامنة فيه ، كما هي الحال في الروية والادراك ؛ فليس غرض الرائي او المدرك الا تحقيق هاتين فيه .

د) والفعل (او الكبال) سابق للقوة بمعنى آخر. فني الموجود بالقوة قابلية للعدم، لان الموجود بالقوة إما ان يكون وإما ان لا يكون. اما الموجود بالفوة إما ان يكون وإما ان لا يكون. اما الموجود بالفعل ابداً (اي الكائنات الازلية)فليس فيه قابلية للعدم قط. وتلك حال الإشياء التي توجد ضرورة ايضاً ، فهي سابقة للاشياء الجائزة: « اذ لو لم توجد تلك (الضروريات) لما وجد شي قط » - فهي سبب وجودها الجوهري اذن (٩، ١٠٥٠ ب ١٩) ، كمبادئ البرهان الكلية التي تستحيل المعارف جميعها، متى ارتفعت هذه المبادئ. فوجود هذه الكائنات الازلية وتلك الاشياء الضرورية اذن اشرف واسبق من وجود الكائنات الجائزة ، لانها توجد بالفعل ابداً. وهذه حال الاجرام الساوية التي لا يلحق بها الكون او الفساد ، او اي ضرب من ضروب التغير ، ما خلا الحركة المكانية .

## ٤ - المحرك الذي لا يتحرك

يدور نظام ارسطو الفلسني بجملته على مفهوم الحركة او الصيرورة، كما مر . وما القوة والفعل الا مفهومان متافيزيقيان يحــــاول ارسطو ان ينفذ من خلالهما الى ماهية الصيرورة تلك . فاذا وضعنا ان الفعل هو

مبدأ الكمال الذي يصبح ما هو بالقوة من جرائه شيئاً ما بالفعل ـــ ان كيفية ام كمية ام جوهراً آلخ ــكان الفحص عن طبيعة الفاعل (او المحرك) الذي يخرج ما هو بالقوة من القوة الى الفعل من اهم بنود العلم الالهي. وهذا الفاعلُ (او المحرك) ينبغي له ان يكون بالفعل، منْ حيث هو فاعل، و إلا استحال عليه الفعل. ولما كانت الموجودات ، كما رأينا، قسمين: قسم بالفعل ابداً وهي الموجودات الازلية والضرورية، وقسم بالقوة حيناً وبالفعل حيناً اخر، وهي الموجودات الحادثة أو الجائزة ، 'حق لنا أن نسأل: من اين يستمد الفاعل (او المحرك) الجائز قدرته على الحركة ، ما دامت حركته لا تنبثق عن ذاته ؟ والجواب انه يستمدها من فاعل او محرك جائز آخر. وهذا المحرك اما ان يستمد حركته من محرك آخر، فيكون محركاً يتحرك ، وإما ان يستمدها من محرك اخر لا يتحرك . وعند ارسطو ان سلسلة المحركات يجب ان تنتهي آخر الامر ، الى محركين اولين : ١. محرك اول يتحرك ( πρῶτον χινοῦν ) ، هو السماء الاولى او الفلك المحيط ٢. ومحرك اول لا يتحرك (ἀκίνητο) هو الله . فما الذي يلزم الفيلسوف بقبول هذه النتيجة الحتمة ، وما هي طبيعة هذين المحركين اللذين تمتنع الحركة من دونهما في الكون ؟

لما كنا قد حددنا الحركة بقولنا: «انها استكال المتحرك من حيث هو متحرك» ، وجب ان يكون للحركة موضوع تحل فيه ، كما مر ، هو الهيولى . ويلزم عن هذا التحديد ان الحركة والمتحرك لا بداية لها ، اذ لو كان لها بداية ، لوجب ان يقال ان حركتها قد ابتدأت (او حدثت) بعد ان لم تكن . والحدوث ضرب من الحركة في متحرك ما ، فالحركة لم تبتدئ اذن وكذلك المتحرك (اي الهيولى) – الا ان نفترض موضوعاً للحركة ساكناً منذ الازل ، تطرأ الحركة عليه ، فيتحرك بعد ان لم يكن متحركاً ، شيمة الخليط عند انا كساغوراس . ولكن خروج هذا الموضوع عن حال السكون الى جال الحركة يفترض مغيراً غيره ، فكان هذا التغير واو التحول) ضرباً من الحركة اذن سابقاً للحركة ، وهو خلف . فلا بداية للحركة اذن قط .

فاذا كانت طبيعة الحركة تقتضي ان الحركة ازلية، ومثلها الزمان، وهو عدد الحركة، حق لنا ان نسألٌ: عمَّ تنبثق هذه الحركة الازلية؟ وقبل ان نجيب على هذا السؤال دعنا نفحص عن حركة اي جزء من اجزاء الحركة . فاذا فعلنا ذلك تبين لنا ان لهذا الجزء محركاً يحركه ، لان الحركة تستحيل ما لم نفترض محركاً بالفعل يخرج المتحرك من القوة الى الفعل . وهذا المحرك امأ ان يكون له محرك يحرَّكه ، وإما ان يحرك ذاته . وهذان الوجهان يووُولان الى هذه النتيجة : ان جميع المحركات تستمد حركتها من محرك اول لا محرك له، لاستحالة التسلسل الى ما لا نهاية . فنحن نميز في الحركة بين ثلاثة اشياء: محرك اول ومتحرك وسلسلة من المتحركات المتوسطة بينهما ، اي حد اول وحد اخير وحد وسط . وكلا الحد الاخير والحد الوسط متحركان ، إلا أن نفترض أنهما يحركان ذاتهما ، وعندها يكون المحرك منقسها: يحرك ذاته بحكم جزء محرك منه. اذ لو حرك ذاته جملة لكان محركاً ومتحركاً معاً وهو محال. فكان الجزء الذي يحرك غير متحرك ، ما دامت الجملة تستمد حركتها منه، وليس العكس ، لاننا اذا رفعنا حركته في الوهم ارتفعت حركة الجسم ، اما اذا رفعنا حركة سائر الاجزاء المتحركة لم تُرتفع الحركة المنبثقة عنْ الجزء المتحرك! .

فوجب اذن أن تكون الجملة متحركة ، بحكم جزء منها لا يتحرك . وهذا ما يلزم في المحرك الاول لسلسلة المتحركات هذه ، ما يحرك نفسه منها وما لا يحرك . لأن السلسلة تنتهي ضرورة الى محرك لا يتحرك ، وإلا لتسلسل الامر الى ما لا نهاية به . وعندها يرتفع المحرك الاول ، وبارتفاعه ترتفع الحركة اصلا — سواء منها حركة المتحرك الاخير ام حركة المتوسطات . فالعقل يقضي فهرورة اذن بأن تنتهي المحركات ، اخر الامر ، الى معرك اول لا يتحرك ، وإلا لتسلسل الامر الى ما لا نهاية به ، فبطلت الحركة اصلاً .

ويبطل ارسطو التسلسل على هذا الوجه. لنفترض ان متحركاً ما

١) راجع الطبيعة ، ٨، ٢٥٧ ب الخ .

يتحرك بفعل محرك ما، وهذا المحرك بفعل محرك اخر وهكذا دواليك. فتكون حركات هذه الثلاثة واقعة في زمان واحد ، لان ما يحرك وما يتحرك هما في زمان واحد . فلزم ان تتحرك السلسلة جميعها (وقد افترضناها لا متناهية) في زمان واحد متناه، وهو خلف . فلم يكن بد من ان ينقطع التسلسل وان ننتهي الى محرك اول غير متحرك، هو اصل الحركة ومصدرها (١.

ويورد ارسطو هذا الدليل على وجود المحرك الذي لا يتحرك في ما بعد الطبيعة (ك ١٢ ف ٦) على وجه آخر . فهو يقول: ان الجواهر هي اولى الاشياء ، فاذا انعدمت الجواهر انعدم كل شي ً. ولكن من الممتنع ان ينعدم الزمان او ان يبتدئ بعد ان لم يكن ؛ وإلا لارتفعت القبلية والبعدية فيه ، وهو محال . اذ لو افترضنا ان للزمان بداية او نهاية ، لكان قبل الزمان المبتدئ زمان آخر ، فلم ينقطع الزمان من كلا طرفيه . والحركة والزمان متلازمان : لان الزمان عدد الحركة ، كما رأينا ، فوجب ان تكون الحركة ازلية ايضاً ، شيمة الزمان . وازلية الحركة تستلزم ازلية المتحرك ، وهو الجوهر . فينبغي اذن ان تنتهي سلسلة المتحركات الى محرك اول لا يتحرك هو اصل الحركة الذي يحرك عليه الكون . فلنفحص الآن عن طبيعة هذا المحرك والوجه الذي يحرك عليه الكون .

أ) ينبغي اولا ان يكون هذا المحرك ازلياً، وإلا لانقطعت الحركة وقد اثبتنا انها ازلية. وان لا يلحق به التغير ، اذ ان تغيراً يطرأ عليه قد يودي الى انقطاع الحركة كذلك.

ب) وينبغي ثانياً ان يكون غير منقسم وغير ذي كم : اذ لو كان ذا كم او كان قابلاً للانقسام لم يخل ان يكون كمه متناهياً او غير

<sup>1)</sup> الطبيعة ، ٧، ٢٤٢ أ ١٦ الخ . يلاحظ أرسطو ان هذا الدليل غير قاطع ، اذ لا يمتنع ان يكون لدينا عدد غير متناه من المتحركات تتحرك في زمان واحد (في الذهن) ، على سبيل التجار ، لا على سبيل التوار . إلا ان هذه المتحركات ينبغي ان تكون مهاسة او متصلة (لامتناع الحلاء) وعندها تؤلف حركاتها حركة واحدة لا متناهية ، واقعة في زمان متناه ، هو ممتنع ايضاً .

متناه . اما الوجه الثاني فباطل ، لان الكم غير المتناهي لا يوجد بالفعل . والوجه الاول باطل ايضاً ، لأن الكم المتناهي لا يولد حركة غير متناهية ، وتلك حال الحركة الدورية الازلية التي تتحركها السهاء الاولى (الطبيعة ك ٨ ف ١٠)، وما لا كم له فهو غير قابل للانقسام .

ج) وينبغي ثالثاً أن يكون بالفعل دائماً ، وإلا لم تكن الحركة المنبثقة عنه ازلية ، لان ما هو بالقوة قد يفعل وقد لا يفعل، فيودي ذلك الى انقطاع الحركة ايضاً ، وقد افترضناها ازلية . فهو اذن فعل محض، من جميع وجوهه .

د) وينبغي من جراء ذلك ان يكون بسيطاً ومفارقاً للمادة ، لأن المادة هي موضوع القوة او الانفعال ، وهو بريء من كليهما . وما كان فعلا محضاً وكان مفارقاً للمادة ، فهو بسيط لا تركيب فيه قط .

ه) وينبغي كذلك ان يكون عقلا بالفعل ، وان يكون موضوع عقله اسمى المعقولات واشرفها ، وهو العقل بالفعل . فكانت ذاته اذن هي موضوع عقله ، فكان جوهره اذن عقلاً يعقل العقل (νοήσις νοήσεως ) . ولما كان ذلك جوهر الخياة ، وجب ان يكون حياً باسمى معاني الحياة : اذ «ان العقل بالفعل هو الحياة ، والله هو ذلك العقل، فهو حي اذن (۱۲، ۲۲) .

و) وينبغي اخيراً ان يكون خيراً محضاً، لان الخير المحض هو «ما يستحيل ان يكون على خلاف ما هو عليه» ، وتلك حال الفعل المحض ، وهو ما تصبو اليه سائر الموجودات. فهو اذن العلة الغائية للكون التي تحرك الكون دون ان تتحرك، بفعل الشوق او الرغبة (١٠٧٢ ب ١ الخ).

على هذا الوجه اذن يحرك المحرك الاول الموجودات دون ان يتحرك . قط . فهو الخير الاسمى والمعقول الاسمى، فكان المحبوب او المعشوق الاول ، الذي تصبو الى كماله سائر الموجودات العاقلة وتطلبه . لان العاقل لا يطلب شيئاً الا من اجل الخير الاسمى، الذي يُطلب من اجل ذاته وحسب .

يلعب هسذا المحرك المتحرك (Primum Mobile ) في النظام الارسطوطاليسي دوراً رئيسياً ، لأنه همزة الوصل بين الموجود الاول الذي لا يتحرك وسائر الموجودات الخاضعة للحركة باشكالها ، فهو يشبه من هذه الناحية الصانع (Démiurge) في الفلسفة الافلاطونية ، الذي هو وسط بين فكرة الخير المطلق وعالم الموجودات الجزئية . وعند ارسطو ، اننا ما لم نضع محركاً من هذا النوع ، لاستحال تأويل الصير ورة في الكون ومعها الكون والفساد ، التي تفترض علة متحركة ضرورة . وذلك ان الحركة التي تنبثق عن المحرك الذي لا يتحرك واحدة ، لا يطرأ عليها اي ضرب من ضروب التغير ، لان نسبته الى ما يحركه لا تختلف قط الساوية التي تليه مباشرة والتي تستمد حركتها منه ، محكم قربها او بعدها الساوية التي تليه مباشرة والتي تستمد حركتها منه ، محكم قربها او بعدها الساوية التي تليه مباشرة والتي تستمد حركتها منه ، محكم قربها او بعدها الساوية التي تليه مباشرة والتي تستمد حركتها منه ، محكم قربها او بعدها المحرك الذي يتحرك اذن قابلة المناد ، وعن التضاد ، وعن التضاد ينشأ التغير ؛ بينا الحركة التي تنبثق عن المحرك الذي لا يتحرك بسيطة لا يلحق بها التغير قط ، فها هي ماهية هذه الحركة ؟

يقول ارسطو ان هذه الحركة ينبغي ان تكون ابسط الحركات واولاها. فاذا صح ان الحركات ثلاث: حركة الكم (اي التزايد والتناقص) وحركة المكانية، كانت الحركة المكانية المكانية المكانية الحركات الثلاث واولاها. لان الحركات الاخرى تفترض ابسط هذه الحركات الثلاث واولاها الحركة الوحيدة التي تليق بالكائنات الحركة كشرط لازم لها ، ولانها الحركة الوحيدة التي تليق بالكائنات الحية كذلك .

ولكن الحركة المكانية ذاتها اشكال. فثمت الحركة المستقيمة

١) ما بعد الطبيعة ، ١٢، ١٠٧٢ أ ٢٢ ، الطبيعة ٨، ٣٦٠ أ الخ.

وثمت الحركة المستديرة ، وثمت الحركة المركبة من كلا هاتين الحركتين . والثانية اسبق من الأولى ، لانها لا تنطوي على تضاد قط ، فلم تكن قابلة للتغير ، فكانت غير منقطعة . اما الحركة المستقيمة فلا بد أن تنقطع ، لان الجسم الذي يتحرك هذه الحركة لا بد أن ينكفئ ، لدى بلوغه غاية مطافه ، فيكون ذلك بمثابة انقطاع فعلي للحركة . وهي الى ذلك متناهية اصلاً ، لان خطأ لا متناهيا بالفعل لا وجود له ، بينا الحركة الدورية غير متناهية .

اما حركة الشمس والقمر والكواكب السبعة فردها عند ارسطو الى فعل العقول المفارقة، وهي محركات لا تتحرك، شيمة المحرك الاول . والفرق بينها ان المحرك الاول هو علة الحركة الازلية الاولى – اي حركة السباء الاولى التي ينجم عنها دوران النجوم الثوابت حول الارض – وهي حركة واحدة بسيطة ، كما رأينا . اما العقول المفارقة، فهي علة حركة الشمس الخاصة التي تنجم عنها الفصول وينشأ الكون والفساد في العالم وتستمد الكواكب حركتها الخاصة . وهذه العقول تحكي المحرك الاول في جوهرها ، وفي كيفية تحريكها للاجرام السهاوية ، التي تتحرك بفعل الشوق اليها . فكان عددها عدد افلاك هذه الاجرام السهاوية التي تحركها اي يحركها اليها . فكان عددها عدد افلاك هذه الاجرام السهاوية التي تحركها اي

• •

هنا يجدر بنا ان نتوقف هنيهة للتمعن في قضية من اهم القضايا التي يثبتها ارسطو في العلم الالهي، وهي الوحدانية . فهو يقول ان ثمت «مبدأ تتوقف عليه السهاوات والارض» (۱۲، ۱۰۷۲ ب ۱۵) – ينعم بحياة من الغبطة القصوى ويعقل ذاته وهي اسمى الموجودات، اذ هي خير محض وفعل محض ، ومن خلال ذلك يحرك السهاوات والارض جميعاً . وهو قول يبدو منه انه يناقض ما اشرنا اليه من تعدد المحركات التي تحرك الاجرام السهاوية تحريك العلة الغائية لما هي علته ، والمعشوق لعاشقه . فاين يقف ارسطو من مشكلة الوحدانية اذن ؟

رغم هذا التناقض الظاهر يتحدث ارسطو عن المحرك الاول والمحركات النواني في كتاب اللام ، كما لو كانت الوحدانية أمراً مفروغاً منه . فالحركة التي تنبثق عن المحرك الاول ، كما مر ، حركة واحدة والكون الذي يستمد خركته من السهاء الاولى واحد ايضاً ، والنظام الذي يهيمن عليه يدل على وحدة الموجود الاول المهيمن عليه ، لان الوحدة خير من الكثرة في هذا الباب ، او كما يقول هوميروس : «لا خير في كثرة الرؤساء فليكن الرئيس واحداً » (١٠٧٦ أ ه ) . وهو مع ذلك لا يحدد ماهية الصلة بين هذه المحركات والمحرك الاول ، فكأنه يضمر ان هذه المحركات كذلك تطلب المحرك الاول ، كما يطلب العاشق المعشوق ، وانه العلة الغائية لها ايضاً ، اذ هو المحور الذي يدور عليه الكون بجملته .

ومع ذلك فمن الانصاف ان يقال ان ارسطو لا يخلص للوحدانية هذه اخلاصاً تاماً. فهو يدعو هذه العقول المفارقة (في ١٠٧٤ ، ١٢ ب ١٠) آلحة ، ويشيد باجداده من قدماء اليونان الذين نسبوا الالوهية الى الاجرام السماوية كذلك. من هنا يلحق بمذهبه في الوحدانية هذا الإشكال والغموض.

بقي ان نسأل: أيدرك الله شيئاً من امر العالم، ام يقتصر ادراكه على محض ذاته، كما يبدو من ظاهر كلام ارسطو؟ واذا لم يدرك العالم فهل له به غير الصلة الغائية التي اشرنا اليها؟ ام هو الى ذلك العلة الفاعلة للكون كذلك؟

يصر ارسطو في الفصل التاسع من كتاب اللام انه يستحيل ان يكون موضوع الادراك الالهي شيئاً غير الذات الالهية: أ) اولا لان القول بخلاف ذلك يعني ان هذا الادراك مرتبط بشي آخر غير الذات الالهية، يتوقف عليه ذلك الادراك، ب) ولان ادراك المتغير (اي العالم) يؤدي الى تغير في المدرك له اي الله، ج) ولان ذلك يعني ان ثمت شيئاً اشرف من فعل الادراك هو موضوعه، فلم يكن الله افضل الموجودات، ولم يكن وجوده افضل الوجود، بل كان عبارة عن قوة قابلة للادراك، والله

— كما اثبتنا اعلاه — فعل محض. لذلك وجب ان نقول، عند ارسطو، « ان ثمت اشياء لا يعقل ان يدركها العقل الالهي » (١٠٧٤ ب ٢٥)، وان نصر على ان «العقل الالهي يدرك ذاته، لانها افضل الموجودات، فهي اذن ادراك للادراك (او عقل للعقل)» — (١٠٧٤ ب ٣٤).

وبناء على هذا الوضع يصبح اسناد معرفة الجزئيات الى الله عسيراً جداً. الا ان بعض شراح ارسطو ، كابن رشد والقديس توما، وجدوا مخرجاً من هذه المشكلة، فذهب ابن رشد الى ان الله يدرك المبادئ الكلية للموجودات وحسب ، لانها من طبيعة ذاته (١ ، وذهب القديس توما الى ان الله يدرك ما عداه من ، الموجودات من خلال ادراكه لذاته ( se, intelligit omnia alia ).

وواضح انه اذا امتنع اثبات علم الله للموجودات امتنع اثبات كونه علم الله الفاعلة ، لاتصال الفعل بالادراك، في الكائنات العاقلة . والحق ان حل الاشكال الثاني، متى سلمنا حل الاشكال الثاني، متى سلمنا بالمقدمات الكبرى التي يُبنى عليها المتافيزيق الارسطوطاليسي . فحتى لو سلمنا بان الله يعلم الموجودات، فلا يعني ذلك ضرورة انه فاعل الكون ، وهى النتيجة السلبية التي تلزم عن هذه المقدمات .

اولاً: لان السبب الفاعل هو المحرك لا على سبيل الشوق (شيمة العلة الغاثية)، بل عن طريق الحركة التي تولد حركة من جنسها في المعتول. فكان المحرك الاول الذي يتحرك (Primum Mobile) هو صانع الكون او فاعله بمعنى دقيق — شيمة الصانع (Démiurge) عند افلاطون.

ثانياً: إن ازلية المادة تتنافى مع القول ان الله خالق الكون او مبدعه. لان هذه المادة الازلية ما زالت موجودة بالقوة منذ البدء، ومهما كان من بون شاسع بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل (الذي تستمده هذه المادة من الفعل المحض او الله) — فهذه المادة ليست عدماً محضاً؛ وإلا استحال ان تكون مبدأ لوجود ما بالفعل. فكان لها اذن شي من

١) راجع تفسير ما بعد الطبيعة ، بيروت ١٩٤٨، ج ٣، ص ١٧٠٧ الخ .

الوجود مهما انحط قدره . ويتصل بازلية المادة ازلية الحركة والزمان، وهي مفاهيم تحول جميعها دون نسبة الابداع (اي الحلق عن عدم) الى الله .

ثالثاً: ينني ارسطو في مواضع عدة امكان انبثاق شي عن عدم (ex nihilo nihil fit). ومع ان العدم من شروط الصيرورة الثلاثة، كما رأينا ، إلا ان ارسطو يعني بهذا العدم العدم النسبي، اي حال السلب التي يتحول عنها الموجود الى ضدها ، لا العدم المحض . والقول بامكان الوجود عن عدم محض يقوض اسس المتافيزيق الارسطوطاليسي ، ولا سيها مفهوم القوة ، ومفهوم الفعل المتصل به ، ويبطل التمييز الاساسي بين الامكان والامتناع الذي يُبنى عليه مفهوم القوة عنده ، كما رأينا .

ونحن نرى ان المشائين العرب، لا سيا ابن رشد، انما نفذوا الى غور هذه المسألة ، حين انكروا الخلق عن عدم، وذهبوا الى ان العالم ازني من طرفيه. ولم يخرج عن عرفهم هذا الا الكندي الذي يدعو الله مؤيس الاشياء عن ليس ، مقتدياً في ذلك، ولا شك، بالمتكلمين لا بالفلاسفة.

# الاجثلات

تنقسم العلوم عند ارسطو ، كما رأينا ، الى نظرية وعملية وانتاجية . وقد فرغنا من حديث العلوم النظرية ، وهي العلوم التي تطلب المعرفة فيها من اجل المعرفة وحسب ، فلنتطرق الان الى العلوم العملية ، التي تطلب المعرفة فيها من اجل الخير الاخلاقي او الفضيلة . وهذه العلوم تنقسم بدورها الى قسمين رئيسيين : هما الاخلاق والسياسة . ولكن التمييز بينهما لا يعدو كونه تمييزاً بين فرعين لاصل واحد ، يدعوه ارسطو عامة بالعلم المدني (اي السياسة) . وذلك ان حياة الفضيلة التي تبحث عنها الاخلاق ، بالمعنى الدقيق ، مرتبطة بسلامة النظام مرتبطة بمكارم الاخلاق التي يتحلى المرء في ظله ، وسلامة هذا النظام مرتبطة بمكارم الاخلاق التي يتحلى بها الافراد الذين تتألف منهم الدولة . فحياة الفضيلة صعبة المنال ، والاخلاق الفي يتحلى طالخوات الفاضلة لا تتأتى الا بطول المراس ، لغلبة الشهوة على الطبع . فكانت النواميس او القوانين الصالحة من شروط الحياة الفاضلة ، لما فكانت النواميس او القوانين الصالحة من شروط الحياة الفاضلة ، لما يقترن بها من قسر او الزام يلجئان الفرد على الحياة الفاضلة الجاء، فتى يقترن بها من قسر او الزام يلجئان الفرد على الحياة الفاضلة الجاء، فتى الفتها النفس باتت من المطالب اليسيرة نوعاً ما (١٠) .

ولما كان الخيير كما يقول ارسطو «هو ما يطلبه كل شيء » كانت الاخلاق ، شيمة ساثر المباحث، فحصاً عن خير ما ، هو الخير الخاص بالانسان، من حيث هو انسان . فما هو هذا الخير يا ترى ؟

في البحث عن طبيعة هذا الخير ، ينبغي ان نميز بين الافعال ونتائج الافعال ، وكلاهما من الغايات التي تطلبها الكائنات العاقلة . الا ان الضرب الثاني من الغايات هو الافضل ، لان الفعل من النتيجة هو بمنرلة

١) راجع الاخلاق الى نيقوماخس ، ك ١٠، ف ٩.

الوسيلة من الغاية . ثم ان الغايات اشكال ، تختلف باختلاف الافعال والصناعات والعلوم التي تنصرف اليها . الا ان بوسعنا تصنيفها بناء على المبدأ العام : ان الغاية التي تطلبها الصناعة او العلم الاسمى هي افضل الغايات واشرفها ، كفن السرّاج الذي يطلب من اجل الحرب، والحرب التي تطلب من اجل توطيد اركان السلام ، وهكذا . فتكون غاية الفن الاخير خير الغايات وافضلها .

ثم ان من الغايات ما يطلب من اجل ذاته ، ومنها ما يطلب من اجل غيره ، والاولى هي ما تطلب الثانية من اجلها ، والا لتسلسل الامر الى ما لا نهاية ، فباتت الرغبة او الشوق باطلين . فوجب ان ينتهي الامر الى غاية قصوى او خير اسمى ، يطلب من اجلها كل شي ً . ومع انه من الصعب تعيين هذه الغاية ، الا انه من البين انه اذا اتيح لنا العثور عليها فقد فزنا بالمقصد الاسنى . ومن البين ايضاً ان هذه الغاية هي موضوع اشرف العلوم واسماها ، وتلك هي السياسة ، التي تسخر لها فنون الحرب والاقتصاد والخطابة وسواها من الفنون الاخرى التي يتوسل بها المتشرع الى تحقيق الحير العام الذي يتقدم على الخير الخاص ويفوقه منزلة ، لانه من علم الاخلاق بمثابة الاصل من الفرع (ك ١ ف ٢) .

من المذاهب التي اجمعت عليها العامة والخاصة في الخير الاسمى، او الغاية القصوى، ان هذا الخير هو السعادة. واصحاب هذا المذهب لا يفصلون بين حياة الفضيلة والسعادة، فكان الفاضل والسعيد عندهم سواء. ولكن هو لاء يختلفون في ماهية السعادة: فالعامة تزعم ان السعادة عبارة عن اللذة او الثروة او الجاه، بينا يزعم بعض الخاصة (كافلاطون واصحابه) ان جميع هذه الاشياء ليست خيراً بذاتها، بل هي تستمد خيريتها من مبدأ اسمى للخير قائم بذاته، وان هذا المبدأ هو اساس كل خير آخر.

في الفصل في هذه المشادة بين العامة والخاصة ينبغي ان نشير الى البحث عن الخير الاسمى يجب ان ينطلق مما هو بيّن لدينا، لا مما هو

بين في ذاته . لان الثانى ابعد عن متناول مداركنا البشرية، لقربه الى التجريد ، خلافاً للاول . لذلك كان الوقوف على طبيعة الفضائل الخلقية أيسر لمن نشأ على حياة الفضيلة وتحلى بالخصال الحميدة ، ممن لم يتحل بهذه الخصال (١، ١٠٩٥ ب ٥).

فنقطة الانطلاق في المباحث الخلقية، عند ارسطو، اذن هي حياة الفضيلة الفعلية ، كما تتجلى في سيرة الرجل الفاضل ، لا المبادئ النظرية المجردة : فالرجل الفاضل عنده هو مقياس الفضيلة وليس العكس . ونحن اذا نظرنا الى سيرة عامة الناس وجدنا ان السعادة عبارة عن اللذة عندهم . الا ان منهم من يرى السعادة في الجاه او الكرامة ، وهي غرض الحياة السياسية . اما اللذة فسنعود الى حديثها في ما بعد، فلنقتصر الآن على مدهب القائلين ان السعادة في الجاه ، لنرى مدى اصالته .

ينتقد ارسطو هذا المذهب في السعادة، لانه يضع السعادة في مانح الشرف لا ممنوحه ، فتكون سعادة المرء بحسبه خارجة عن نطاق الافاعيل التي تقع في متناول يده ؛ فلا تكون من الخصال الخاصة به كانسان . ثم ان الجاه هو من الفضيلة بمنزلة المكافأة او الجزاء ، اي انه الجزاء الذي يصيب من اختار حياة الفضيلة ، فتكون الفضيلة اذن متقدمة عليه . والفضيلة تلك لا تقترن دائماً بالسعادة او بالجاه .

والمذهب الثالث الذي يعرض له ارسطو في هذا الباب هو مذهب القائلين بان السعادة عبارة عن الاستغراق في التأمل، وسنرجئ النظر فيه حتى نفرع من إسائر المذاهب في السعادة .

اما قول افلاطون، الذي اشرنا اليه اعلاه، ان جميع الاشياء تستمد خيرها من الخير الكلي الذي هو اساس كل خير، فليس يجدي فتيلاً في تحديد الخير الاسمى الذي نبحث عنه. اولا: لان جميع الفضائل تصبح خيرة، نسبة الى هذا الخير الكلي وحسب، فيستحيل ان يكون ثمت اذن اشياء خيرة بذاتها عداه، كالمعرفة والفضيلة والجاه الخ. بل يستحيل ان تكون هذه الاشياء خيرة اصلا، ما دام جوهر الخير فيها بل يستحيل ان تكون هذه الاشياء خيرة اصلا، ما دام جوهر الخير فيها

واحداً ، وهو ما تنكره لمشاهسدة . اذ يبدو من امر الخير انه يختلف باختلاف الحال التي يطب فيها . فليس يجدي المرء الالمام بالخير الكلي شيئاً في تحديد الخير الجزئي في حال من الاحوال ، او لفعل من الافعال الخاصة . اذ ان الخير هو ما من اجله يطلب اي شي اخر . فهو فضيلة الشي او ميزته الخاصة ، التي ترتبط بوظيفته او طبيعته الخاصة . لذلك لم يكن ثمت خير واحد ، كما يزعم افلاطون ، ترد اليه جميع الافعال الخيرة ، بل عدة خيرات خاصة بالانسان ومرتبطة بطبيعته كحيوان عاقل مريد ، هي الفضائل العملية والعقلية التي يفحص عنها علم الاخلاق . واحر بهذا العلم ان يبحث عن ماهية هذه الفضائل ، لا عن مفهوم واحر الذي يتوفر الافلاطونيون على البحث عنه .

فاذا سلمنا بان الفضائل (او الخيرات) كثرة ، وجب ان نفحص عن مدى ارتباطها أو صلتها بالخير الاقصى ، أي السعادة . ويلاحظ ان من الخيرات ما هو رهن بخير اخر (وهي الخيرات النسبية) كما مر ، ومنها ما ليس رهناً بخير آخر ، بل كان مطلوباً بحد ذاته ، كما رأينا من امر السعادة . ويستحيل ادراك طبيعة السعادة ما لم نفحص عن طبيعة النفس وقواها ، ما دامت السعادة حالاً من احوال النفس البشرية . من هذه القوى ما يشترك به الانسان والحيوان والنبات ، كالغاذية ، وما يشارك به الانسان الحيوان فقط ، كالحاسة ، ومنها ما هو الجوهرية . ونحن انما نبحث عن الخير الخاص بالانسان كانسان ، فوجب الجوهرية . ونحن انما نبحث عن الخير الخاص بالانسان كانسان ، فوجب منازة عن كال النفس الناطقة فيه ، بحسب فضيلتها (او فضيلته القصوى) عبارة عن كال النفس الناطقة فيه ، بحسب فضيلتها (او وظيفتها الخاصة . فاذا كان لها عدة فضائل او ميزات ، فبحسب افضلها واكملها ، طيلة العمر ، لا لفترة وجيزة وحسب (١٩٥٨ أ ١٦ الخ) .

ا) تعني الفضيلة : ἀρετή باليونانية ميزة الشيء وخاصيته المثلي ( excellence ) كا: virtus اللاتينية – ومعناها في الاصل ميزة الرجولة .

وهذا التعريف يتفق مع الاقوال الشائعة في السعادة فهو يتفق الى حد ما مع قول الذين يرون ان الفضيلة هي السعادة (او الخير الاسمى) ، اذ السعادة عندنا (كما يقول ارسطو) عبارة عن حياة الفضيلة الفعلية . والفضيلة تختلف بهذا المعنى عن الملكة الحاصلة في النفس ، عند من لا يمارسها بالفعل ، وهو المعنى الاخر للفضيلة ، اي للملكات الخلقية الخاصة التي سنفحص عنها بعد . وهو يتفق الى حد ما ايضاً مع مذهب الخاصة التي سنفحص عنها بعد . وهو يتفق الى حد ما ايضاً مع مذهب الذين يرون ان السعادة هي اللذة ، فاللذة تقترن ضرورة بحياة الفضيلة ، كما سنرى ، فتكون اللذة عنصراً داخلاً فيها ، لا عرضاً ينضاف اليها من خارج . فالرجل الفاضل هو من يجد لذته القصوى في ممارسة حياة الفضيلة ويدرك ان الافعال الفاضلة هي افضل الاشياء واشرفها .

وتفترض السعادة الى جانب الفضيلة واللذة ، ليس في عرف العامة وحسب ، بل وفي عرف ارسطو ايضاً ، شيئاً من الرخاء او اليسار المادي . اذ من العسير ان يحيا المرء حياة فاضلة ما لم تتوفر له الاسباب: كالمال والسلطة والجاه والاصدقاء . ولكن هذه الاسباب تتوقف في الغالب على الاتفاق او حسن الطالع ، ويستحيل ان تكون السعادة نتيجة للاتفاق . فالرجل الفاضل يتشبث باذيال الفضيلة ، مهما ساء طالعه ، ويتلقى ضربات القدر بجلد ورباطة جأش ، ولا تخيفه نوازل الحدثان .

## ١ - ماهية الفضيلة

لما كانت السعادة فعلاً من افعال النفس وفقاً للفضيلة التامة ، كان الفحص عن طبيعة الفضيلة ضرورياً لتبيان ماهية السعادة تلك، لا سيها وان الباحث في العلم المدنى (والاخلاقي) انما يبحث عن الفضيلة قبل كل شيئ ، ما دام غرضه حمل أقرائه من ابناء المدينة (او الدولة) على حياة الفضيلة وطاعة النواميس . ولكن ينبغي ان نقصر بحثنا في الفضيلة على الفضيلة الانسانية ، اي ما كان منها متصلا بالنفس خاصة ، لا بالجسد، لان السعادة فعل من افعال النفس ، كما مر ، لا من افعال الجسد .

وهكذا فعلى طالب العلم المدنى (والاخلاقي) ان يتوفر على دراسة النفس، لكون ذلك عثابة مقدمة لبحثه في الاخلاق. وهذه الدراسة لا بد ان تكشف ، كما يقول ارسطو ، عن حقيقة يقر بها حتى الخارجون عن مدرستنا (ا: وهي ان النفس تنقسم الى قسمين ، قسم عاقل وقسم غير عاقل. ويشتمل القسم غير العاقل على القوة الغاذية، بفرعيها الغاذية والمنمية، وهما ليستا وقفاً على الانسان، بل يشترك فيهما الحيوان والنبات ايضاً، فكانت الفضيلة الخاصة بهما ليست فضيلة انسانية بحتة . لذلك لم تكن هاتان القوتان خاضعتين للارادة ، فلم تتعطلا حتى في حال النوم . ويتصل القسم العاقل بقوة الشهوة والنزوع، التي كثيراً مَا تصطدم بالقوة العاقلة وتصرفها عن وجهها ، كما سنرى من حال الفاسقين والمسرفين في طلب الملذات. إلا أن بين هاتين القوتين غير العاقلتين من قوى النفس اختلافاً كبيراً. فالقوة الغاذية وفروعها لا تعنو لسلطان العقل قط، بينا القوة النزوعية او الشهوانية قد تعنو لهذا السلطان ، فكان لها أذن بالعقل صلة ما. ولكن هذا لا يعني انها قوة من القوى العقلية ، شيمة القوة الناطقة ، فبينهما بعض الاختلاف في الجوهر ؛ لذلك وجب ان يكون لدينا فئتان من الفضائل: الفضائل العقلية والفضائل الاخلاقية، اي الفضائل الخاصة بالقوة الناطقة ، بحد ذاتها ، والفضائل الخاصة بالقوة النزوعية او الشهوانية ، حين تطيع نذير العقل او تعنو لسلطانه ـــ وهو مدلول الخُلق او الملكات الخلقية بالمعنى الدقيق.

ومن خصائص الفضائل العقلية انها تكتسب بالتعليم وتنمو من جرائه ، لذلك كان بلوغها يتطلب زمناً وخبرة طويلين ، بينا تكتسب الفضائل الخلقية بالتعود او المراس (١٥٥٤) ، لذلك استحال فيها ان تكون بالطبع ، لان الطبع يستحيل تغييره . ومع ذلك فالإستعدادلرسوخ

<sup>(</sup>١) لعل أرسطو يشير هنا الى المدرسة الافلاطونية خاصة ، التي تميز في النفس بين القوة العاقلة والقوة النفسية والقوة الشهوانية — وكلا الغضبية والشهوانية غير عاقلة ، وفضيلتها تقوم على الاثنار بأوامر القوة العاقلة ، عند افلاطون .

هذه الفضائل في النفس ، بحكم العادة ، مغروس فينا بالطبع . فالفضائل ، كما يقول ارسطو ، اذن «لا تنشأ في الطبع ولا خلافاً للطبع . وكل ما في الامر اننا نفطر طبعاً على اكتسابها ، وتستكمل فينا (الفطرة) بحكم العادة» (٢، ١١٠٣ أ ٢٤) . والدليل على ذلك ان القوى التي تطبع النفس عليها (كالروية مثلا) تكون اولا بالقوة ثم تصبح بالفعل ، قبل ممارستنا لها . وليس الامر كذلك في الفنون او الصناعات او في الفضائل الخلقية ، لان المرء يكتسب فضيلة ما او حذقاً بفن ما بفعل المارسة . فالبناء يصبح بناء بحكم ممارسة فن البناء ، والعادل يصبح عادلا بحكم ممارسة الافعال العادلة ، والشجاع شجاعاً بحكم الاقدام على المخاطر . ممارسة الفاضلة في نفوس الرعايا عن طريق الشرائع المحسن العادات او وان هدف واضعي الشرائع الاول في الدولة ان هو الا غرس العادات او اللكات الفاضلة في نفوس الرعايا عن طريق الشرائع الحسنة .

وهذه الفضائل ترسخ في النفس بحكم الاعتدال وتفسد بحكم الاسراف، سواء في ذلك الافراط والتفريط، شأنها في ذلك شأن الصحة التي يصلحها الاعتدال ويفسدها الاسراف، ان في المأكل او المشرب. ومتى رسخت هذه الفضائل في النفس بات من اليسير الاقلاع عن كلا الافراط والتفريط، فهي علة ومعلولة معاً، كالقوة البدنية تنجم عن وفرة الاكل وكثرة التريض من جهة، وتمكن صاحبها من القيام بهذه الافعال من جهة اخرى.

اما منزلة اللذة والالم من هذه الفضائل ، فهي منزلة الرمز مما يرمز الله والدليل ممايدل عليه . فها يقترنان بحياة الفضيلة اقتران الاثر بالفعل، الا انهما ليسا من جملة الفضائل . فمن علامات الرجل المعتدل انه يلتل بحياة الاعتدال ، بينا المسرف يتألم منها . واساس التربية الصحيحة ، كما يقول افلاطون ، هي ان يغتبط المرء بالفضيلة ويتألم من الرذيلة .

ومن الادلة التي يوردها ارسطو على ان بين ألفضيلة، من جهة، واللذة من جهة اخرى، صلة ما يلى :

أ ) للفضيلة بالفعل والانفعال صّلة ما ، واللذة والالم يقترنان بالفعل والانفعال .

ب) ان القصاص الذي هو ضرب من علاج الرذيلة، والثناء الذي هو ضرب من جزاء الفضيلة ، مرتبطان باللذة والالم .

ج) للذة والالم اثر في فساد النفس ، فالملذات الذميمة والالام المبرحة قد تفسد النفس وتُسفّ بها ، فكانت متصلة بالفضيلة والرذيلة .

 د) اللذة هي من بين الامور التي تقع في نطاق الاختيار ، بحيث يخطئ الشرير ويصيب الخير في تقديرهما، وتلك حال الفضيلة ايضاً .

هذه اذن بعض الادلة التي تثبت ان بين الفضيلة واللذة اتصالا ، سنحدد ماهيته في ما بعد . فلنحدد الآن ماهية الفضيلة نفسها ، على وجه التخصيص . قلنا اعلاه ان المرء يصبح فاضلا من جراء ممارسة الافعال الفاضلة ، اي انه يكتسب ملكة الفضيلة ، بحكم التمرس بالافعال الفاضلة . ولكن يحق لنا ان نسأل هنا : كيف يتسنى لامرئ ما ان يمارس مثل هذه الافعال ، ما لم يكن فاضلا ، بادئ ذي بدء ؟ اي كيف تبتدئ حياة الفضيلة تلك اصلاً ؟ يجيب ارسطو انه قد يتفق لامرئ ما ان يمارس افعالا من نوع ما (هو ما يعرف بالافعال الفاضلة) دون ان يكون فاضلا فعلا . وعندها تكون افعاله تلك فاضلة بالعرض او الاتفاق ، يكون فاضلا فعلا . وعندها تكون افعاله تلك فاضلة بالعرض او الاتفاق ، اي انها قد تتفق مع ذلك الصنف من الافعال التي يفعلها الرجل الفاضل عادة . ولكي تصبح تلك الافعال فاضلة بالفعل ويصبح فاعلها فاضلاً بالفعل ، يجب ان تتوفر فيها ثلاثة شروط :

أ) يجب ان يلم الفاعل بطبيعة الفعل الفاضل الذي يأتيه ، اي ان يكون على بينة من امره ، ب ) وان يختار ان يفعله طوعاً ، ومن اجل ذاته ، ج ) «وان ينبثق الفعل عن خلّق ثابت قويم» (٢، ١١٠٥ أ ٣٠) . وهذه الشروط الثلاثة ضرورية في تحديد الفضيلة ، لان المعرفة النظرية وحدها لا تكفي ، واتيان الفعل الفاضل لماماً لا يدل على فضيلة فاعله ، وما لم يمارس المرء الافعال الفاضلة عن عمد طيلة العمر او فترة منه ، فقد قصر عن بلوغ مرتبة الفضيلة الحقة . اما الحكيم الذي يلم بمبادئ الفضيلة ، الا انه لا يلتزمها ، فمثله كمثل المريض الذي يعرف علاج الفضيلة ، الا انه لا يلتزمها ، فمثله كمثل المريض الذي يعرف علاج

مرضه ولا يتعاطاه ، فما جدوى معرفتُه النظرية تلك ؟

فاذا كانت الفضيلة لا تقتصر على المعرفة النظرية ، اذن ، فما هي طبيعتها ؟ اهي انفعال من الانفعالات التي يقترن بها شعور باللذة او الالم ؟ ام هي قوة من قوى النفس القابلة لمثل هذه الانفعالات ؟ ام هي ملكة خلقية تمكن صاحبها من الصمود امام هذه الانفعالات ؟

يقول ارسطو في جواب ذلك ان الفضيلة ليست انفعالات ، لان الانفعالات ليست طوعية فلم تكن ممدوحة او مذمومة بحد ذاتها ، وليست قوة ما لان القوة فطرة طبيعية ، والفضيلة ليست من الخصال الطبيعية ، بل المكتسبة ، كما مر . فوجب ان تكون «ملكة خلقية ، يكون المرء بحسبها صالحاً ويقوم بما يتوجب عليه على احسن وجه» . (٢ ، ١١٠٦ أ ٢٢) . اما كيف يتاح لمثل هذا المرء ذلك ، فنوط عند ارسطو بمفهوم الوسط ، اوهو نقطة متوسطة بين طرفين متقابلين . وهذا الوسط اما ان يكون وسطاً بالنسبة للاشياء ، واما ان يكون وسطاً بالنسبة للاشياء ، واما ان يكون وسطاً بالنسبة لنا . والاول ثابت ، اما الثاني فقابل للتغير وهو ما يعنينا من الناحية الخلقية او العملية . وليس من اليسير تعيين هذا الوسط في جميع الاحوال ، الا ان من دلائل الحذق في اليسير تعيين هذا الوسط في جميع الاحوال ، الا ان من دلائل الحذق في الإفراط والتفريط واختيار الوسط بينهما . فتكون الفضيلة فناً من الفنون التي يطلب فيها الوسط ، كمعيار لها .

وبناء على هذه المقدمات يمكننا ان نعرف الفضيلة الان بدقة بقولنا: «انها ملكة خلقية مرتبطة بالاختيار ، وقائمة ثي وسط ما (اي الوسط بالنسبة لنا لا بالنسبة للموضوع) قابل للتحديد بناء على مبدأ عقليّ؛ وعلى اساس هذا المبدأ يحدده صاحب الحكمة العملية». اما الرذيلة فهي نقيض ذلك: اي التنكب عن الوسط واختيار احد طرفين، كلاهما شر.

ولكن ينبغي ان نحترس، عند ارسطو، من الظن ان لجميع الأفعال والانفعالات اوساطاً، لان منها بالفعل ما لاوسط له: كالغيظ والقتل والزنى الخ . التي هي بمثابة شرور محضة . الا ان المشكلة التي يشير اليها ارسطو

هنا ليست مشكلة حقيقية . اذ من الواضح ، بناء على مقدماته ، ان صفة الخير والشر لا تسند الى نتيجة الفعل ، بحيث تكون هذه النتيجة ، بحد ذاتها ، خيراً او شراً ، بل الى الفاعل ، من حيث هو مدرك لصفة الفعل تلك ومختار له طوعاً ، كما مر ، وعندها يبيت للفعل درجات من الخيرية والشرية ، ويكون لهذه الدرجات وسط طبيعي . فيكون القتل الذميم عبارة عن احد طرفين وسطهما القتل المشروع ؛ والغيظ عبارة عن احد طرفين وسطهما الغضب للاساءة ؛ والزنى احد طرفين ، وسطهما النكاح بالحلال ، وهكذا .

وليس للشرور وهي اطراف متقابلة، من حيث هي اطراف، طرف، عند ارسُطو. فليس للاسراف او الظلم، من حيث هما اسراف او ظلم، طرف، والا لكان لهذا الطرف طرف اخر وهكذا دواليك ؛ وكان بين الطرفين (وهما شران) وسط ، وهو خير ، وهو محال . فينتج عن ذلك ان الشرشر قطعاً ، وإن الافعال الشريرة شريرة بحد ذاتها . ويطلق ارسطو القول في سائر الاحوال الخلقية بقوله : وبالجملة فليس ثمت وسط للافراط والتفريط (بحد ذاتهما) ولا افراط او تفريط للوسط . وبهذا المعني لا يكون للفضائل (وهي اوساط) اطراف متقابلة، فالشجاعــة والعفة يستحيل الاسراف فيها ، «وذلك ان الوسط هو بمعنى ما طرف» (١١٠٧ أ ٢٣). وفي هذا القول ابطال لزعم القائلين ان الاخلاق عند ارسطو منوطة بالتزام ما هو سهل او ميسور ، وان لا متسع للبطولة في نظامه الاخلاقي هذًا . فالفضائل الارسطوطاليسية اوساط ، آذا قيست بالرذائل التي تقابلها ، إلا انها اطراف بحدّ ذاتها . فهي تتسع اذن للايغال او الاستغراق عند من يؤانس في نفسه الايغال في طلبها . ۗ وذلك أن العلاقة \_ بين الفاعل والفعل ليست علاقة سلبية، فهبي نهاية صراع خلتي عنيف. فكانت قابلة للايغال والاسفاف او للزيادة والنقصان ، كما مر . اما العلاقة بينها وبين الرذيلتين المتطرفتين، فهي علاقة ثابتة ، فلم تكن قابلة لشيُّ من ذلك . وكما ان للسرور درجات ، فكذلك للفضائل ، ومع ذلك فاوساط الشرور ليست فضائل ، بل شروراً اخف هولا من حدودها ·

القصوى . ويمكن تمثيل ذلك على هذا الوجه :



من جهة الفاعل

حيث تمثل أش الطرف الاول او احد الشرين (وهو الافراط) وأش الطرف الآخر اي التفريط)، وف الفضيلة المتوسطة بينهها. فتكون تلك الفضيلة وسطاً بين رذيلتين او شرين ، فهي فضيلة بحد ذاتها ، لا تزيد ولا تنقص. اما من حيث الفاعل ، فهي قد تزيد او تنقص، وفقاً لاغراق الفاعل في طلبها (ف وف اوف الوف الا) او وقوفه عند القدر اللازم منها (ف). وهكذا فقد تختلف مراتب الفضل ، دون ان يختلف نوعه ، كما فرى من امر فاعلين ، اختار احدهما المرتبة الدنيا (ف) والاخر المرتبة القصوى (ف الله )

فاذا طبقنا هذه القاعدة العامة ، وهي ان الفضيلة وسط بين رذيلتين ، حصل لدينا هذا الجدول لاهم الفضائل وما يقابلها من رذائل (١:

| التفريط           | الوسط        | الافراط |
|-------------------|--------------|---------|
| الجبن             | الشجاعة      | التهور  |
| بلإدة الطبع       | العفية       | الفسق   |
| التقتير           | الكوم        | التبذير |
| . التسكّع         | الكرامة      | الغرور  |
| الاقتصاد في القول | الصدق        | الغلو   |
| ثقل الظل          | حضور البديهة | التهريج |
| الزُّلفي          | الوداد       | التملق  |

١) راجع الاخلاق ، الكتاب ٢، الفصل ٧.

#### ٢ - التقدير والاختيار

قبل ان ينصرف ارسطو الى تحليل هذه الفضائل التي دعاها اوساطاً بين رذائل متقابلة ، والتي يستحق فاعلها الثناء على فعلها ، يتطرق الى الفحص عن الاحوال التي يكون الفاعل فيها اهلا للثناء . وهو يوجزها في حالين : اولاً ، ينبغي ان يكون الفاعل حراً في اختياره لها ، ثانياً : ان كون ملماً بالظروف الملابسة لها .

وتعريف الفعل الاضطراري عند ارسطو انه «الفعل الذي يكون مبدأ الحركة فيه خارجياً ، بحيث لا يكون للفاعل الحجبر اي اثر فيه» (٣، ١١١٠ أ٣) . فالعمل الذي يقترن به جهل بحقيقة الحال عمل اضطراري ، وكذلك العمل الذي يقترن به ألم ناجم عن اكراه او تعقبه ندامة . ولكن ينبغي ان نميز في الجهل بين شيئين : الجهل بما ينبغي للمرء الالمام به ، مبادئ الافعال الكلية والاحوال العامة التي تلابسها ؛ والجهل بالجزئيات او الاحوال الخاصة . وقد يعذر الجاهل بالمعنى الثاني ، لا بالمعنى الاول . فمن كان جاهلاً مثلاً بهوييّته و بما هو فاعل وفي من هو فاعل و بماذا هو فاعل (اي بالآلة) ومن اجل اي غرض وعلى اي وجه ، فلا عذر له ، ما لم يكن مصاباً بمس او آفة عقلية . الا انه قد يجهل بعض هذه الاشياء عرضاً او سهواً ، وعندها يبيت غير مواخذ على فعله .

اما الفعل الارادي ، وهو نقيض الاضطراري ، فهو «ما كان مبدأ الحركة فيه قائماً في الفاعل ذاته ، وكان الفاعل ملم باحوال الفعل الخاصة» (١٩١١ أ ٢٣) . ويدخل في ذلك جميع الافعال التي يفعلها المرع عن بصيرة ، وعامة الافعال الصادرة عن الغضب او الشهوة ، خلافاً لما يزعم افلاطون ، والا لكانت افعال الحيوانات والاولاد جميعها اضطرارية ، اي لا تختلف عن حركات الاجسام الطبيعية ؛ ولم يكن من الافعال الصادرة عن الغضب او الشهوة شيئ ينبغي فعله او تحاشيه ، وهو ما يكذبه العرف الحلقي .

ومن المفاهيم المتصلة بالفعل الارادي والتي يعرض ارسطوطا في الاخلاق مفهوم الاختيار، وهو اخص من الارادة عنده. فالاولاد والحيوانات الدنيا تريد، الا ان الانسان الراشد وحده يختار، فكان الاختيار منوطاً بحكم العقل الذي يمثل لصاحبه الغاية المتوخاة. فاذا غلب على العقل انفعال عنيف لم يكن الفعل اختيارياً: كالافعال التي يأتيها المرء في سورة غضب او على الفور، بل كان ارادياً وحسب، لان الاختيار ينطوي على القدرة على التمييز او التقدير. فما هو الاختيار اذن؟ أيقول ارسطو ان الاختيار ليس شهوة من الشهوات، لأن الرجل الفاسق ينقاد لشهوته، ولكنه لا يفعل باختيار، بينا المتعفف يفعل باختيار، دون ان ينقاد لشهوته.

سيتا منه . وبحن المرع يختار ما كان تحقيقه أو بنوعه في متناول يديه . فالاختيار أذن متصل بالوسائل ، بينا قد يتصل النتني بالغايات أيضاً . فنحن نتمني السعادة أو الصحة ، ولكنا نختار الوسائل المودية اليهما .

ج) وليس الاختيار ضرباً من الرأي، لأن الآراء تمت الى شى الاشياء، الممكن منها والمستحيل، الازلي منها والزمني، وهي قد تكون صادقة او كاذبة. اما الاختيار فوقف على الممكنات، كما راينا، وهو اما حسن او سيئ، صالح او فاسد. كذلك يختلف فعل الاختيار عن الرأي من وجوه عدة اخرى: فنحن نختار ما صح عندنا انه خير، بينا فرى (اي نظن) حيث لم يثبت عندنا وجه الامر الصحيح. كذلك قد يتفق لامرىء ما ان يكون مصيباً بالرأي، وهو يختار مع ذلك ما لا ينبغى له اختياره، لسوء سريرته.

اي الخلود الفردي الذي نفاه أرسطو كما رأينا في علم النفس ، مثبتاً خلود العقل الفعال فقط .

فن الواضح اذن ان الاختيار ينطوي على عنصر التمييز او التقدير . فما هو موضوع التقدير هذا ؟ أهو جميع الاشياء برمتها ام بعضها فقط ؟ اذ يبدو من امر بعض الاشياء انها ليست مما يقترن به التقدير او التمييز : كالامور الازلية والامور الضرورية التي لا تتغير حالها ابدا او التي لا تستقر على حال او تحدث عن اتفاق الخ . ونحن نعمل الروية او التمييز في ما كان في طوقنا فعله ، وما كان قابلاً للتحقيق ، وما كان يجري على سنة واحدة في الغالب . فكانت الوسائل اذن دون الغايات موضوع التمييز او الروية . فالطبيب لا يعمل الروية في امر شفاء المريض ، بل في انجع الوسائل لشفائه ، والسياسي لا يعمل الروية في ضرورة السلام ، بل في الوسائل المؤدية اليه . فكلاهما يفترضان الغايات اصلا ، وينصرفان الى البحث عن الوسائل المؤدية اليها .

فين الاختيار والتقدير اذن صلة وثيقة: وهي ان موضوعها واحد، وان كان التقدير يسبق الاختيار، والاختيار يلحق بما قر عليه الرأي، نتيجة للتقدير او الروية. فيكون الاختيار من التقدير بمثابة نهاية المطاف. « فالمرء يتوقف عن اعمال الرأي في ما ينبغي له ان يفعله، عندما يكون قد رد المبدأ المحرك للفعل الى ذاته، اي للقسم الحاكم منه (القوة الناطقة) التي من شأنها ان تختار» (٣/ ١١١٣ أ ٢).

اما الغايات فليست موضوعاً للاختيار او التقدير ، بل للتمي والنزوع فقط . اذ لما كانت الغايات ثابتة ، لا يطرأ عليها تغيير ،خلافاً للوسائل، كانت معرفتها من شأن العقل النظري لا العقل العملي . فالمرء لا يستحق الثناء لالمامه بهذه الغايات الماماً نظرياً ، بل لتوخيها والعمل بها ، وذلك مقياس الفضيلة الحقة . فعلم الاخلاق اذن لا يدور على المعارف النظرية ، بل على الفضائل الخلقية ، التي لا تكتسب الا بطول المارسة او المعاناة .

هنا يعرض ارسطو للمسألة السقراطية المشهورة، وهي: هل يعقل ان يختار المرء الرديلة بملء ارادته، وقد ادرك انها رديلة ؟ فيجيب: أن نعم،

لان العلم وحده لا يحرزنا من اقتراف الاثم ، كما مر ، فقد نكون على يقين من سوء الفعل ، ولكننا نحتاره مع ذلك ، لان الاختيار معناه ان بوسعنا انتخاب احد الوجهين ؛ وإلا لم يكن المرء المبدأ المحرك لأفعاله ، او فاعلها . وهو ما يتنافى مع مفهوم التبعة الاخلاقية ، التي نعاقب الشرير ونكافئ الخيسر بناء عليها . وكما ان العلم لا يحرز صاحبه من اقتراف الاثم ، كذلك الجهل لا يحرزه من الملامة ، لان بعض الجهل ، كما رأينا ، اثم ؛ حتى ولو كان اقدام صاحبه على اقترافه مما لا يمكن تفاديه ، لأن المرء يواخذ على نمط الحياة الذي يختاره ، فيجعل اقدامه على بعض الافعال الدميمة مما يستحيل تفاديه .

## ٣ - الفضائل الكبرى

يدور قسم كبير من كتأب الاخلاق الى نيقوماخوس على تحليل الفضائل، بفرعيها: الخلقية والعقلية . وجدير بنا في هذا الباب ان نتقصى بعض هذه الفضائل باسهاب ، للتمثيل على اسلوب ارسطو في معالجها . ولنقتصر هنا على الفضائل الاربع التي يعتبرها كلا افلاطون وارسطو ، جرياً على سنة اليونان عامة ، من امهات الفضائل .

أ) واول هذه الفضائل الشجاعة وهي وسط بين الجبن والتهور ، كما مر. وهي عبارة عن الخشية من الآفات (او الشرور) عامة. إلا ان من الآفات ما لا تدل خشيته على الشجاعة ، اذ بعض هذه الآفات مما ينبغي ان نخشاه : كالمذل او الغار . وبعض الافات الاخرى ليست من اختيارنا وليس في طاقتنا تلافيها : كالمرض والفقر ، فليس الحوف منها دليلا على الشجاعة ايضاً . فاذا كانت الشجاعة عبارة عن عدم الحوف من جلائل الامور ، كانت غاية الشجاعة عبارة عن عدم الحوف من افظعها طلاقاً ، وهو الموت . ولكن ليس الموت في جميع الاحوال والظروف ، بل في اشرفها ، اي في ساحة القتال . ولذلك كان الابطال الذين يسقطون في ساحة الشرف حريين باكبار بني قومهم واحلالهم .

ولما كانت جلائل الامور تختلف باختلاف الاشخاص، اختلفت الشجاعة باختلاف الاشخاص ايضاً. ولكن الرجل الشجاع لا يخيفه شيئ، حتى ما ليس في طاقة سائر البشر، فيواجه افظع المخاطر برباطة جأش. لان الشجاعة ضرب من الامل ومن الثقة بالنفس. وهي لا تقوم على تحاشي ما ينبغي ان نتحاشاه كيفا اتفق، بل كيف ينبغي واين ينبغي . لذلك يمكن تعريف الشجاع بانه : «من يواجه بعض المخاطر ويخشاها، بدافع شريف وكما ينبغي وفي الوقت المناسب، وهو يؤانس من نفسه ثقة في كل هذه الاحوال» (٣، ١١٥٥ به ١١ الخ). والدافع من اهم مقومات الشجاعة، فاذا فسد الدافع كانت الشجاعة جنوناً او جهلاً. فمن يطلب الموت فراراً من الفقر او المرض او سواهما من الافات الماثلة ليس شجاعاً بل جباناً ، لان ذلك يدل على ضعف في خلقه.

# وللشجاعة عند ارسطو معان خمسة:

- افتمت اولاً شجاعة الجنود الذين يبلون بلاء حسناً في ساحة القتال
   اما خوفاً من عار او طلباً لفخار .
- ٢) وثمت الجرأة الناجمة عن طول الخبرة في اي فن من الفنون ، والتي تكسب صاحبها شيئاً من الثقة بالنفس ، يعتبر ضرباً من الشجاعة . وهو ما حمل سقراط على اعتبار الشجاعة ضرباً من المعرفة . فالجندي الذي خبر احوال القتال ، مثلا، اشجع في الغالب من الفتى الغض الذي يقبل على القتال للمرة الاولى .
- ٣) وثمت الغضب (θῦμός) السذي يدفع صاحبه على الثورة لكرامته، والذي يحفز الشجعان من الناس على مواجهة المخاطر، والحيوان على البطش بمن يسطو عليه. وهذه الميزة تشبه الشجاعة من ناحية، وتختلف عنها من ناحية، ما دامت مشتركة بين الانسان والحيوان.
- ٤) الحاسة الفطرية التي تدفع صاحبها على اقتحام المخاطر بجرأة،
   فاذا اصطدم بما لم يكن بالحسبان، فترت خاسته. وهي تختلف عن

الشجاعة الاصيلة في انها ليست ملكة راسخة في النفس ، لا توثر فيها الاحوال والظروف .

الاقدام على مواجهة المخاطر عن جهل ، ودون روية . وهذا الضرب من الشجاعة يشبه الضرب الرابع في ان صاحبه لا يثبت عليه ، عند اشتداد الهول .

بن الما (العفة) وهي الفضيلة المتصلة بمباشرة اللذات، فهي وسط بين الانغاس في الملذات (اي الفسق) او الاقلاع عنها جملة والملذات قسيان : جسدية وعقلية، والعفة لا تتصل من هذه الملذات الا بالصنف الاول ، لان طالب اللذات العقلية والروحية لا يدعى فاسقاً ، مهما اسرف في طلبها ، ولا مقصراً ، مهما قصر عنه .

ومن الملذات الجسدية نفسها ، كلذة البصر والسمع وما اشبه ، ما ليس موضعاً للافراط والتفريط الخلقيين ، فلا يلحق بطالبها الذم او الثناء . والملاذ التي تتصل بها العفة ونقيضاها هي الملاذ البهيمية التي لا ينفرد في طلبها الانسان ، بل يشاركه الحيوان في ذلك . ومردها جميعاً الى لذتي اللمس والذوق ، وبمعنى ادق : لذتي الفرج والجوف .

ومن طبيعة المسرف في طلب اللذة انه يشتهي الذ الاشياء ، فاذا عجز عن بلوغها او طال به الشوق اليها قبل بلوغها ، قاسى من ذلك العناء الكثير . وذلك من اغرب الاشياء حقا : ان يقترن بطلب اللذة نقيضها هذا الاقتران . والعفيف لا يجد لذة في الملاذ التي يطلبها الفاسق ، ولا في لا ينبغي له طلبه من الملذات عامة . لان من شيمة الفاضل ان يجد لذته في طلب الفضيلة . فاذا وجد في بعض الملذات شيئاً من الغبطة ، فبقدر ، على شرط ان لا تصطدم بنبيل المقاصد ، او لا يكون منالها فوق فبقدر ، على شرط ان لا تصطدم بنبيل المقاصد ، او لا يكون منالها فوق طاقته . وإن من يلتزم هذه القيود ، فلا يقيم للملذات فوق ما لها من وزن فهو عفيف . فالعفيف يختلف عن سائر الناس اذن في انه يلتزم القاعدة الصحيحة ، في طلب الملذات القريبة (٣) ١١١٩ أ ٢٠) .

ونحن اذا قارنا الاسراف في طلب الشهوة (اي الفسق) بالجبن، تبين لنا ان الفسق اقرب الى الامور الارادية من الجبن. لأن الفاسق انما تحدوه اللذة في افعاله، بينا الجبان يحدوه الالم (اي خوف الاهوال)، والالم اثقل وطأة على النفس من فوات اللذة. لذلك كان الفسق ادعى للملامة، اذ ايسر على المرء ان يتعود على حياة الفسق من ان يتعود على حياة الجبن. لان طلب الملذات لا يقترن به الخطر، شيمة الاهوال التي يجبن امامها المرء، فكان من الايسر تحاشها.

ويطلق لفظ الاسراف على بعض الهفوات الصبيانية ، لان الصبي شيمة الفاسق ، لا يعنو لسلطان العقل في افعاله ؛ والفشق من خصال الانسان الجاهل الذي تسيطر الشهوات على افعاله. وتقتضي حياة الفضيلة ، كما رأينا ، ان تعنو القوة الشهوانية للقوة العاقلة . « فكان العفيف اذن من يشتهي ما ينبغي ، كما ينبغي ، حين ينبغي ، وفقاً لما يأمر به العقل» من يشتهي ما ينبغي ، كما ينبغي ، حين ينبغي ، وفقاً لما يأمر به العقل» (٣، ١١١٩ ب ١٦) .

ج) العدالة تعني عامة «تلك الملكة التي تحمل صاحبها على صنع ما هو حق ، وعلى تكلف العدالة في افعاله وطلبها ابداً ، بينا يعني الظلم تلك الملكة التي تحمله على صنع ما هو باطل وطلبه ابداً » (٥، ١٢٩ أو ١٢٩ أو ١٢٩ أو ١٠٠٠). وقد يتضح معنى العدالة اذا قارناه بنقيضه : اي الظلم الان النقيض كثيراً ما يعرف بنقيضه . فإذا انعمنا النظر في مفهوم الظلم، وجدنا ان الظلم اما ان يعني المروق من القانون او الخروج عليه ، او الجشع او الاجحاف . فتكون العدالة التي تقابل الظلم بالمعنى الاول عبارة عن الرضوخ للقانون، لان القوانين التي يضعها الشارع الاصيل ، من طبيعتها ان تكون عادلة . وهذه القوانين انما تهدف الى المصلحة العامة ، للجمهور (كما في الديمقراطية ) او للخاصة (كما في الارسطقراطية الواليغاركية) — تبعاً لنظام الحكم القائم . لذلك ندعو القوانين التي توول الى سعادة المجتمع قوانين عادلة . فكانت العدالة بهذا المعنى مرادفة المفضيلة عامة ، لانها عبارة عن ممارسة الفضيلة التامة ، ولم تكن احدى

الفضائل الخاصة التي تدرج في جدول الفضائل الخلقية والعقلية – (وهو معنى العدالة في جمهورية افلاطون). ومن يملك هذه الفضيلة العامة لا يتصف بالاثرة، فلا يقتصر مفعول فضيلته تلك عليه بل يمتد الى خير اقرائه ايضاً. لذلك قال بياس ، احد الحكماء السبعة : «ان الحكم يدل على معدن الرجل»، لان للحكم صلة بالآخرين . فخير الناس اذن من لم يقتصر فضله على المنفعة التي يجنيها هو ، بل تناول منفعة اقرائه ايضاً ؛ وكذلك شر الناس من تجاوز شره اذى نفسه الى اذى الاقران .

إلا ان للعدالة معنى خاصاً يقابل الظلم بالمعنى الثاني (اي الجشع). فالرجل الجشع يتنكب عن العدالة من حيث يستأثر بما ليس له، لا من حيث يخرج على القانون العام. وهذه الرذيلة تتصل باكتساب المال او الجاه اللذين يزعم طالبهما انهما الخير الحقيقي فيستأثر بهما ، يحفزه في ذلك اللذة التي تنبثق عن الربح. فالعدالة بهذا المعنى الخاص اذن عبارة عن: ١) القسط في توزيع المال والجاه وما شابه على مستحقيها ٢) او اعطاء ذي الحق المغتصب حقه ، في المعاملات الثنائية : كالتجارة او المقايضة او الاختلاس، الخ. فهيي اذن عبارة عن التسوية او الانصاف، اي اعطاء كل ذي حق حقه ، إما ابتداء : كما هي الحال في توزيع ملك اعطاء كل ذي حق حقه ، إما ابتداء : كما هي الحال في توزيع ملك مشترك بين اصحابه توزيعاً عادلا. او انتهاء : كما هي الحال في انصاف مستحب الحق المنتزع او المغتصب واداء حقه اليه .

ومن اشكال العدالة الاخرى التي يعرض لها ارسطو العدالة السياسية، وهي العدالة التي تقوم بين اناس احرار متساوين، يشتركون في حياة المدينة (او الدولة) الواحدة. وهذه العدالة تتجلى في القوانين العادلة التي يضعها الشارع، وهي قسمان: طبيعية ووضعية. فالعدالة الطبيعية هي واحدة في جميع الاصقاع، وهي لا تتوقف على «اعتقاد الناس هذا او ذاك» — كما يقول ارسطو (٥، ١١٣٤ ب ١٨). بينا العدالة الوضعية تختلف باختلاف البلدان، وتتوقف على العُرف. ويتناول هنا ارسطو مشكلة هامة: هي ماهية العدالة وهل هي من النوع الوضعي ام من النوع

الطبيعي؟ فيجيب على هذه المسألة بقوله: ان ماهية الشيُّ لا تتغير بتغير الحواله العارضة ؛ فلا تتغير ماهية العدالة الاصيلة (وهي العدالة الطبيعية) بتغير الاقاليم او الاحكام ، بل تتغير اشكالها تغيراً عارضاً لا يمس جوهرها .



نتجاوز حين نتطرق الى الفضيلة الرابعة الكبرى، اي الحكمة ، الحد الفاصل بين ما يدعوه ارسطو بالفضائل الاخلاقية والفضائل العقلية. فهذه الفضيلة تتصل، خلافاً للفضائل التي مر ذكرها، بامتياز القوة. الناطقة وجودتها.

حددنا الفضيلة بقولنا انها التزام القاعدة الصحيحة في افعالنا ، التي تمكننا من تعيين الحد الوسط بين طرفين . وهذا التحديد يبقى غامضاً ، ما لم نقف على القاعدة الصحيحة ، او المبدأ الذي يمكننا من ذلك . ويبدو لأول وهلة ان هذه المهمة هي من شان القوة الناطقة . الا أننا غيز في القوة الناطقة بين الجانب البرهاني ، وهو ما يدور على الكليات التي لا تتغير ، والتقديري ، وهو ما يدور على الجزئيات التي تتغير . فأ هي فضيلة هذين القسمين من اقسام القوة الناطقة وميزته ؟

يقول ارسطو ان للفضائل صلة بالاختيار، او الرغبة المبنية على التقدير ، كما رأينا . وللاختيار الصحيح شرطان : الاول ، الرغبة الصحيحة والثاني، الرأي الصادق . فالأولى ينبغي ان تأتمر بامر الثاني، لان الحقيقة العملية ، كما يقول ارسطو ، عبارة عن اتفاق الرغبة والرأي الصحيح ؛ فاذا ارتفع الرأي بات الاختيار باطلاً ، واذا ارتفعت الرغبة لم تتحرك النفس في طلب الغرض الذي يرتثيه العقل ؛ لان العقل لا يحرك الا من حيث يثبت الغرض الذي ينبغي ان تطلبه القوة النزوعية ، وهي القوة المحركة في النفس ، او ينفيه . فلنبحث اذن عن وجوه الاثبات والنني وعما يتصل منها بالحياة العملية او الخلقية .

هذه الوجوه عند ارسطو تنحصر في خمسة : هي البرهان والروية والحكمة (بمعناها الحاص) والبديهة والصناعة (او الفن) . اما البرهان فهو معرفة الامور الضرورية التي لا يلحق بها تغير قط ، إما على سبيل الاستقراء او على سبيل القياس . والاول هو مبدأ معرفة الكليات (بالتجريد) ، والكليات بدورها مبادئ القياسات . فيكون تعريف هذه القوة من قوى النفس العاقلة انها القدرة على انتاج النتائج ، بحسب قواعد المنطق .

والروية (Θρόνησις) هي القدرة على تقدير ما هو خير او نافع ، إن لصاحب الرأي او للناس عامة . والتقدير ، كما مر ، يتصل بالشوون الجائزة ، خلافاً للبرهان . لذلك لم تكن الروية معرفة او فناً ، بل فضيلة ، لان المعرفة تتصل بالكليات والفن يرمي الى الصنع لا الى العمل . فكان تعريفها انها : «قدرة عقلية صحيحة على العمل في الامور الحسنة او السيئة بالنسبة للانسان» . فكانت اقرب الى الرأي منها الى المعرفة البقينية ، لأنها كثيراً ما تخطئ .

والبديهة هي القدرة على ادراك اوائل المعارف واواخرها ، فادراك مبادئ البرهان الأولى من شأن هذه القوة ، وادراك الجزئيات وما تدل عليه من معان هو من شأنها ايضاً . لانه يستحيل المرور الى ما لا نهاية في طلب مقدَّمات البرهان — كما راينا في المنطق — فوجب ان تنكشف اوائل البرهان للفيلسوف او العالم بداهة .

ويعرف ارسطو الصناعة (او الفن) بقوله: «انها القدرة على الصنع بناء على اشارة العقل». فهدفها اذن هو الحدوث او الانتاج، والوسيلة التي بها ينتج الممكن او يستحدث. وتختلف عن الفعل او العمل (اي العمل الارادي في الاخلاق) في ان غرض الفعل قائم فيه، بينا للصناعة غرض خارج عنها هو المصنوع.

فأي هذه القوى تدرك القاعدة الصحيحة ؟ ليس العقل النظري وحسب كما يزعم سقراط، بل العقل العملي (او الروية). فالى المعرفة

النظرية ينبغي ان يكون للحكيم نصيب من كرم الخلق ، والا لأفسدته الشهوة ، فلم تكن احكامه صحيحة . والخلاصة كما يقول ارسطو «انه يستحيل على المرء ان يكون فاضلا دون الحكمة العملية (او الروية) ؛ او ان يكون حكيماً (او ذا روية) دون الفضيلة الخلقية» — (٢١٤٤،٦ ب ٣) . وهذه الفضيلة تتأتى بالنظر والمراس معاً ، فكانت عبارة عن علم وعمل يتم واحدهما الآخر .

#### ٤ - السعادة واللذة

بوسعنا الآن ان نعود الى مشكلة تناولناها اعلاه: وهي صلة السعادة باللذة ومنزلتهما من الخير الاسمى . فقد ذهب بعضهم الى ان اللذة هي الخير الاسمى ، وهو مذهب يودوكسوس واريسطبوس ؛ بينا ذهب البعض الاخر انها والخير على طرفي نقيض ، وهو مذهب اسبوسيبوس المستمد من افلاطون .

يقول ارسطو في تأويل المذهب الاول ان اصحابه انتهوا اليه ولا شك ، بناء على المشاهدة التي تدل على ان من طبيعة الاشياء ان تطلب اللذة ، كما تطلب الخير العام (وهو ما يطلبه كل شي عند ارسطو) : فكانت اللذة والخير شيئاً واحداً بالطبع . وينتقد افلاطون هذا المذهب (في فيكيبوس ٢٠) على هذا الوجه : لو كانت اللذة هي الخير الاسمى ، لما اضاف اليها اكتساب خير آخر (كالحكمة) شيئاً قط ، وهو خلف . فاستحال اذن ان تكون اللذة الخير الاسمى ، لان من طبيعة هذا الخير انه لا يزيد ولا ينقص . الا ان ارسطو ياخذ على معلمه عدة اشياء ، في نقده لمذهب اللذة ذاك . منها انه ينكر ان اللذة صفة ما وانها خير قط . ومنها قوله ان اللذة عبارة عن حدوث او حركة ، فهي درجات له ؛ ومنها قوله ان اللذة عبارة عن حدوث او حركة ، فهي تنظوي على نقص ، لان الحادث لا يلبث ان يتحول الى نقيضه ، تنظوي على نقص ، لان الحادث لا يلبث ان يتحول الى نقيضه ، فليست طبيعته ثابتة . وعند ارسطو ان اللذة ليست حركة ، لانها توجد فليست طبيعته ثابتة . وعند ارسطو ان اللذة ليست حركة ، لانها توجد

كاملة ، بينا الحرّكة لا تبلغ نهايتها قط، بل تمر في مراحل متعاقبة دوماً . لذلك وجب ان نقول : «آن اللذة هي استكمال العضو الافضل ، لدى ملاقاة الموضوع الافضل، او الخاص به، (١٠، ١١٧٤ ب ١٩). فكانت اللذة بمثابة الكمال او التحقيق الذي يقترن بمارسة قوق من قوى النفس لوظيفتها الخاصة ، على افضل وجه . فلا تكون بهذا المعنى هدف هذه القوة (اوغايتها) بل الثمرة الطبيعية لمارستها. فطلب البشر اللذة مظهر من مظاهر طلبهم للحياة، لان الحياة كمال او فعل ايضاً: فكل امرئ يلتذ بمارسة احب قواه اليه او آثرها عنده . اما اذا سأل سائل: هل يختار المرء الحياة من اجل اللذة ، ام اللذة من اجل الحياة ، فالجواب: ان اللذة والحياة مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً، بحيث يستحيل الفصل بينهما الا في الذهن ؛ اذ لا لذة بدون ممارسة الوظائف الحيوية ، التي تبلغ غاية كمالها ، بدورها ، لدى اقترانها باللذة الخاصة بها . وهذه علة اختلاف الملذات وتعددها ، لأن ما يكمل وظائف مختلفة مختلف لا محالة . فلكل من الوظائف الحيوية لذتها الحاصة ، التي تقترن بها لدى ممارستها على الوجه اللازم. فوجب ان تختلف مراتب الملذات باختلاف مراتب هذه الوظائف الحيوية . فالبصر ، مثلاً ، اشرف من اللمس ، والسمع والشم من الذوق والقوة الحاسة عامة اشرف من القوة الغاذية، فكانت اللَّذة التي ْ تقترن بكل من هذه القوى اشرف من.اللذة التي تقترن بالقوة التي دونها مرتبة .

فاذا كانت اللذة هي الثمرة الطبيعية لاستكمال القوى الحيوية في الانسان وممارستها على وجهها ، بطل زعم افلاطون واسبوسيبوس ان اللذة شرطاً من شروط السعادة الحقة فالحياة التي تخلو من جميع اشكال اللذة يستحيل ان تكون سعيدة اصلا . فما هي السعادة اذن ؟

يقول ارسطو انه يستحيل ان تكون السعادة قوة او استعداداً محضاً ، بل ينبغي ان تكون فعلا او كمالا يطلب من اجل ذاته وحسب. وكلما

سما هذا الكمال او الفعل كلما دنت طبيعته من طبيعة السعادة الحقة . واسمى الافعال او الكمالات متصل باسمى القوى التي لنا ، لا محالة ، اي القوة العقلية .

- أ) فهذه القوة افضل قوانا لان موضوعها افضل المواضيع: اي الحق الاول والخير المحض.
  - ُب) وفعلها ، وهو التأمل او النظر ، أدوم الافعال وابقاها .
  - ج) كذلك اللذة التي تقترن بها هي أصفى الملاذ واطولها امداً .
- د) وهي لا تفتقر الى شيء، خلافاً لسائر الافعال والقوى التي يفتقر المرء في ممارستها الى الآلات او الرفاق.
- ه) وهي غاية بحد ذاتها. فنحن لا ننشد حياة التأمل الامن اجل التأمل، بينا العمل يهدف الى نتائج او منافع او اهداف خارجة عنه. ولا يستثنى من ذلك حتى اشرف الاعمال والفنون: كالسياسية والعسكرية، اللذين يهدفان الى غرض خارج عنهما، هو النصرة على الاعداء واقرار السلام في المدينة او الدولة. فليسا اذن غاية بحد ذاتهما، خلافاً لحياة التأمل.
- و) وهذه الحياة اقرب ما تكون الى الحياة الالهية. فالله كما رأينا في ما بعد الطبيعة، عقل يعقل ذاته. لذلك يصيب المرء قسطاً من هذه الحياة ، لا من «حيث يتصف بصفة الهية» الحياة ، لا من «حيث يتصف بصفة الهية» (١٠ ١١٧٧ ب ٢٦). ومن الخطأ ان نصغي الى الذين يشيرون علينا ان نقنع بما هو بشري ، ما دمنا بشراً ؛ لان الواجب يقضي بان نحيا بحسب اسمى ما تقوى عليه طبيعتنا البشريسة ونتشبه بالآلهة ، ما وسعنا ذلك. والعقل من طبيعتنا البشرية هو اسمى مراتبها ، بل هو ما يحكي ذلك. والعقل من طبيعتنا البشرية هو اسمى مراتبها ، بل هو ما يحكي الطبيعة الالهية فيها ، اذ هو من هذه الطبيعة بمثابة الآمر. فكان هو الانسان ، فوق اي شي آخر . لذلك كانت الحياة العقلية (او حياة التأمل) اسعد حياة . وكانت الحياة العملية ، اذا قيلت بها ، في المرتبة التأمل) اسعد حياة . وكانت الحياة العملية ، اذا قيلت بها ، في المرتبة الثانية ، لانها منها بمنزلة الوسيلة من الغاية .

# الستياسة أوالعثلم المذني

اشرنا في الفصل السابق الى الصلة الوثيقة بين السياسة (او العلم المدني) والاخلاق عند ارسطو، والى الدور الذي تلعبه الشرائع او اللقوانين في غرس الفضائل الخلقية في النفس وتنميتها. فلنتناول الآن هذا الجانب الجاعي من علم الاخلاق.

يمكن قسمة المواضيع التي تدور عليها مقالة السياسة الى ثلاثة اقسام ، رئيسية : اولا : علم تدبير المنزل (الكتاب الاول) ثانياً : الدولة المثلى وما يليها من مراتب دنيا (الكتاب الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع , والثامن ) ثالثاً : ماهية الدولة والمواطن واقسام الدساتير او انظمة الحكم المختلفة (الكتاب الثالث) .

واسلوب ارسطو في كلا السياسة والاخلاق اقرب الى الاستقراء ، منه الى النظر التجريدي . فهو يحذر القلرئ في عدة مواضع من الاخلاق الى نيقوماخس من طلب الادلة اليقينية التي لا تسمح بها طبيعة الموضوع ، في المباحث الاخلاقية . وهو لا يمل من سرد الوقائع والشواهد التاريخية في مقالة السياسة ، معتمداً في ذلك ولا شك على المامه الواسع باشكال الدساتير اليونانية ، التي كان قد جمع منها ، كما هو معروف ، باشكال الدستوراً .

ويستهل الكتاب الاول بالتأكيد على ان الدولة (او المدينة: \$\pi 6\hat{16} \) هي مجتمع طبيعي سابق منطقياً لسائر المجتمعات الاخرى: كالاسرة والقبيلة ، لأنها تشمل سائر تلك المجتمعات وتني باوسع حاجات المرء ومطالبه وهو يرد في ذلك على بعض السفسطائيين الذين ذهبوا الى ان الدولة ليست مجتمعاً طبيعياً بل وضعياً .

فالانسان عند ارسطو حيوان مدني بالطبع» ( φύσει πολιτικὸν ζιον) هن يستطع ان يعيش خارج الدولة ( او المدينة ) فليس انساناً بل «بهيمة او الهاً» — اذ لم يفتقر الى شيء من الاشياء التي يفتقر اليها الانسان: اما لكاله المحض كالله ، او لنقصه الزري كالبهيمة . فالانسان لا يستطيع ان يقوم على جميع حاجاته بنفسه ، لذلك كان يطلب الاجتماع ، في الاسرة التي توفر حاجاته الرئيسية اولا ، وهي التناسل والامن وقيام الاود؛ وفي القرية التي تنشأ عن اجتماع عدة اسر ، ثانياً ؛ ثم في المدينة او الدولة ، وهي اعظم المجتمعات ، التي تمتاز عن كلا المجتمعين السابقين في انها اقرب الى الاكتفاء بالذات وفي تمكينها المرء من بلوع الحاة الفاضلة .

ولما كانت الاسرة اصغر المجتمعات واولها ، فان ارسطو يبدأ بالفحص عنها ، فيتطرق الى حديث العبيد الذين يؤلفون جزءاً منها والى صلتهم برب البيت ، ثم الى حديث الثروة ووسائل اكتسابها وطرق تدبير المنزل مفر منه ، في تدبير شوون المجتمع الاقتصادية وخاصة شوون المنزل . ومع انه يقر ان الطبيعة التي تميز بين الاعلى والادنى في كل ميدان ، قد جعلت بعض الناس عبيداً والبعض الاخر اسياداً ( بالمعنى الخلق لا شك) ، الا ان العبودية التي تنجم عن الغلبة في الحرب فعرضية عنده . فقد يتفق ان يكون المغلوب افضل من الغالب، وعندها يبيت السيد الطبيعي عبداً بالعرض او العكس . فيلزم عن ذلك اذن ان العبودية من طبيعة الاشياء ، الا ان من العبيد من لم يخلق للعبودية ، ومن الاسياد من لم يخلق للسيادة ، فكانا كلاهما عبداً وسيداً بالاتفاق .

ويتناول ارسطو في الفصول التالية من الكتاب الاول اكتساب الثروة، فيميز بين ابواب ثلاثة لهذا الاكتساب: اولا ، جني المنتوجات الطبيعية. كما في الصيد والزراعة والرعاية. ثانياً ، المقايضة وهي باب طبيعي عنده يختلف عن التجارة (وهي الباب الثالث) في ان التجارة تقوم على اساس

غير طبيعي للتبادل، هو العملة. وشر من التجارة الربى الذي تستخدم فيه العملة في غير وجهها (وهو التجارة او المبادلة التجارية) كاداة لاكتساب العملة وادخارها من اجل ذاتها.

#### ١ - الحكومة واشكالها

تختلف الدولة عن الاسرة، كما مر، في ان الدولة توثمن مطالب الفرد وحاجاته جميعها ، لا حاجات التناسل والمأوى وقيام الاود، وحسب؛ وتوفر شروط الحياة الفاضلة ، على اكمل وجه ، وهو ما لا قبل لملاسرة او للقرية به . وتختلف الدولة عن الاسرة في طبيعة السلطة فيها ايضاً . فني الاسرة يحكم الاب حكم السيد على اولاده وعبيده، وينشد مصلحته كسيد للاسرة ، دون الالتفات الى مصلحة العبيد الذين يملكهم ، بينا ينشد الحاكم في الدولة مصلحة جميع المواطنين فيها .

والحكومة ، او نظام الحكم في الدولة ، يختلف باختلاف عل السلطة وعدد القائمين عليها ، من جهة ، و بمقدار توفرها على طلب المصلحة الحاصة ، من جهة اخرى . وبناء على هذين المبدأين يكون لدينا ثلاثة اشكال من الحكم الصحيح ، تطلب فيه المصلحة العامة ، وثلاثة اشكال من الحكم الفاسد، تطلب فيه مصلحة فئة دون العامة ، وثلاثة اشكال من الحكم الفاسد، تطلب فيه مصلحة فئة دون

نظام الحكم الصحيح نظام الحكم الفاسد عدد الروساء الملكية رئيس واحد الارسطقراطية الاوليغاركية (حكم القلةالغنية او القوية) بضعة روساء الحكم الدستوري الديمقراطية (حكم الشعب الجمهور (πολιτεία)

ومع ان هذه القسمة تقوم على اساس العدد ، الا ان الفروق الرئيسية بين حكومة واخرى عند ارسطو، تتصل بطبيعة الطبقة الحاكمة

فيها وبمبدأ انتخاب اصحاب السلطة فيها . فالاوليغاركية عبارة عن حكم القلة الغنية ، فكانت الثروة هي المبدأ الذي ينتخب الروَّساء والحكامُ بحسبه فيها، بينا الارسطقراطية عبارة عن حكم القلة الفاضلة، التي تمتاز عن سائر ابناء الدولة بشمائلها الخلقية . اما في الديمقراطية فلا ينظر الا الى العدد ــ فتكون الديمقراطية اذن عبارة عن حكم جمهور الشعب ، دون تمييز، بينا ينظر في النظام الدستوري (البوليطيا) الى كلا الثروة والعدد، فيكون هذا النظام اذن خليطاً من الاوليغاركية والديمقراطية. وهذان الشكلان هما الأصل الذي تتفرع عنه سائر الاشكال الاخرى: فالارسطقراطية هي ضرب من الاوليغاركية ، بمعناها الاصلي، اي حكم الاقلية . والدِيمقراطية ضرب من النظام الدستوري، لا يُحتَّلف عنه الأ في مدى العدالة التي تقرها . ومع ان ارسطو يميل بناء على المذهب الذي اعتمده في تقسم الحكومات الى صالحة وفاسدة، الى اعتبار هذين الشكلين (اي الأوليغاركية والديمقراطية) من الاشكال الفاسدة، الا انه يعتبرهما من الاشكال الطبيعية التي تتفق مع واقع الحال في الكثير من البلدان. وما امتياز النظام الدستوري والآرسطقراطي عنهما الا امتياز نظري .

فاذا استقر الامر للقلة الفضلى في الدولة، كان لدينا نظام من امثل . فظم الحكم ، لا يفوقه الا نظام الدولة المثلى، وهو نظام مختلط يقوم على . وأسه افضل ابناء الدولة ويؤازره في الحكم خيرتهم ويتمتع الجمهور فيه . (اي عامة الاحرار، دون العبيد) بحقوقهم الدستورية ـ وذلك منتهى . العدالة السياسية .

وشر اشكال الحكم عند ارسطو هو الاستبدادي ، لانه نقض للعدالة وللدستور . فهو نقض للدستور لان الطاغية المستبد لا يعنو لاي سلطة عدا سلطته ، متجاوزاً بذلك قوانين الدولة . وهو نقض للعدالة لانه يحكم جميع طبقات الشعب (الفاضل منها وغير الفاضل، الغني والفقير) دون تمييز، لا من اجل خيرها العام، بل من اجل مصلحته الخاصة وحسب

(٤، ١٢٩٥ أ ٢٠). اما نقيضه وهو تولي الرجل الفرد الحكم عن طريق الوراثة او الانتخاب (اي الملكية بشكليها الوراثي والانتخابي)، فيمتاز بخضوع الحاكم فيه لسلطة القانون، وهو دعامة العدالة في الدولة، لانه لا يتأثر بعوامل الشهوة او الغرض او المصلحة، شيمة الافراد. والقانون، في جوهره، عبارة عن العدالة القاضية بان تحترم الفروق الاساسية بين ابناء المجتمع وطبقاته، فيكون للاكفاء فيه مثل حقوق الاكفاء ولغير الاكفاء خلاف هذه الحقوق (٣، ١٢٨٧ أ ١٣ الخ).

فاذا اتفق ان قام في الدولة رجل واحد اجتمعت فيه جميع الخصال الفاضلة ، وفاق جميع اقرانه فضيلة وحكمة ، كان من حقه ان يحكم عليهم دون منازع ، وكان من واجبهم ان يطيعوه دون تململ . ولكن هيهات ان تتوفر هذه الشروط في بشري وان نظفر بمثل هذا الشكل الامثل من اشكال الحكم ! (٣، ١٢٨٤ ب ٢٠ الخ) .

ومع ذلك فلارسطوعلى الملكية هذه عدة مآخد: منها ان الدولة هي جمهور الناس، والناس ادرى بما هو خير لهم من رجل واحد، مها بلغ من حكمته وعدله. وهم كذلك ابعد عن الفساد او الهوس او الغضب من الرجل الواحد، مثلهم في ذلك مثل الماء الذي لا يفسد قدر كبير منه بمثل السهولة التي يفسد بها قدر صغير. ومنها ان الملكية لا تتفق مع طبيعة شعب تساوى ابناؤه في الفضيلة او كادوا - وهو ما نشاهده من امر الشعوب الراقية ، اذ ان المرء يكره الاثهار لاقرانه او نظرائه ، بينا يرضخ لسلطة المتقدمين عليه بيسر. ومنها اخيراً ان من طبيعة هذا النظام الامثل ان يتطرق اليه الفساد ببالغ السرعة ، بناء على المبدأ القائل: ان شر الفساد فساد الافضل ( corruptio optimi pessima ) .

#### ٧ - الدولة المثلى

قبل ان نتطرق الى مذهب ارسطو في الدولة المثلى، دعنا نشر الى اهم مآخذه على اقوال الفلاسفة الذين تقدموه في هذا الباب، ولا سيا أفلاطون. فهو يأخذ على افلاطون دعوته الى شيوعية الاولاد والنسآء والثروة، كوسيلة لتحقيق الوحدة التامة في الجمهورية. فأفلاطون يخطئ في فهم طبيعة الدولة، عنده، حين يأمر بهذه الشيوعية. لان الدولة ينبغي ان تكون كلا متاسكاً لا وحدة جوفاء. فاذا شاعت الزوجات والاولاد في الدولة لم نحقق الوحدة التي نطلبها ضرورة، وكذلك قل في شيوع الملكية. فقد تصبح الوحدة التي ننشدها حينذاك اصعب منالاً، اولاً: لان من يعمل كادحاً ولا يصيب الا مثل من لا يعمل على غراره، لا بدلان من يعمل كادحاً ولا يصيب الا مثل من لا يعمل على غراره، لا بدلان من يعمل كادحاً ولا يصيب الا مثل من العمل على غراره، لا بدلان من وراء تلك الوحدة. ثانياً: لان الملكية المشتركة كثيراً ما تودي نشده من وراء تلك الوحدة. ثانياً: لان الملكية المشتركة كثيراً ما تودي الحاصة يودي حتما الى ارتفاع عدد من الفضائل التي لا يمكن ممارستها الا في ظلها: كالكرم والاحسان ومد يد المساعدة الى الاصدقاء في الشدة الخ.

الا ان غرض افلاطون في الدعوة الى الشيوعية، وهو اقرار العدالة في الدولة، غرض نبيل. ولكن لا يلزم عنه ضرورة ان تكون الاملاك شائعة بين سائر المواطنين، بل من الخير ان تكون ملكية الاراضي خاصة، في حين يبدل جناها او محصولها لابناء الدولة جميعاً، ويكون مشتركاً بينهم. وبذلك نتحاشى الخطر الذي اشرنا اليه والذي ينجم عن تشابك مصالح الشركاء. اما الشرط الضروري لقيام هذه الحال فهو انتشار روح الصداقة والالفة بين سائر ابناء الوطن الواحد، واستئصال شأفة الاثرة الصداقة والالفة بين سائر ابناء الوطن الواجبات المترتبة على الشارع.

هذه بعض نواحي الجانب السلبي من نظرية ارسطو في الدولة المثلى، وهو في مجمله رد على افلاطون وسقراط ومن لف لفهما. اما الجانب

الايجابي فيدور على تقرير خير الدولة الاسمى، وبناء عليه تعيين نظام الحكمُ الامثل في الدولة المثلي . وقد رأينا في الاخلاق ان خير الفردُ منوط ٰ بالفضيلة وبالرخاء المادي غير المفرط ، الذي ييسر لصاحبه حياة الفضيلة . وذلك شأن الدولة ايضاً ، التي تشبه الفرد في هذا الباب . فينبغي ان تهدف الدولة الى الفضيلة اولاً ، وإلى قدر من الرخاء او اليسار الضروري لحياة الفضيلة وحسب ، ثانياً . اما السيطرة على الاقران فليست شرطاً من شروط سعادة الدولة او من مقومات الدولة المثلي ، كما يزعم بعضهم . ومع أن عدداً من الشعوب تمجد القوة وتحث بنيها على طلبها،' الا ان المفكر المصيب لا بد ان يستهجن زعم القائلين: «ان غرض السياسي إن هو البحث عن الوسائل التي تيسر له السيطرة على الآخرين والاستبدأد بهم ، شاؤوا ام ابوا» (٧، ١٣٢٤ ب ٢٥). فكيف يعقل ان يكون الخُروج على القانون او انتهاك حرمته من مهام السياسي او المشترع الاصيلة ؟ وبيسّن ان السلطة التي لا ترتكز على العدالة هي بمثابة خروج على القانون ، فاستحال ان تكون غرض السياسي او المشترع الحكيم . فعامة الناس يكرهون العسف والاستبداد، حين يلحق بهم اذى من جراثها، ومع ذلك فهم لا يتورعون عن الاستبداد بمن عداهم ، اذا استطاعوا ، وعن اعتبار غرض السياسي تيسير هذا الاستبداد وهذا العسف ــ وهو غاية التناقض. ومع ان الحرب والغلبة من المطالب النبيلة ، الا انهما ليستا الغاية القصوي والمقصد الاسني، بل هما وسيلتان وحسب. وعلى المشترع الفاضل ان يتحرى اقرب السبل المؤدية الى الحياة الفاضلة كما رأينا ، آخر الامر ، على حياة التأمل التي يحاكي الانسان من جراثها الله ، لا على اليسار او على الجاه .

بعد هذا التمهيد ينطلق ارسطو الى تعيين شكل الدولة المثلى ومقوماتها. واول هذه المقومات التي يجب ان ننتبه اليها في بحثنا عن تلك الدولة السكان. فينبغي ان نفحص عن عدد السكان وعن اخلاقهم. فهل تتوقف سعادة

الدولة على عدد سكانها ام على قدرتها على القيام بالاعباء الموكولة اليها ثما ينبغي؟ وواضح ان كثرة السكان وحدها ليست مقياس سعادة الدولة. فقد يكثر العبيد او الغرباء في الدولة، ويقل الاحرار الذين تتوقف سعادة الدولة عليهم بالمرتبة الاولى. ثم ان الدولة الضخمة قلما يتيسر حكمها كما ينبغي، فلم تكن ضخامتها من المحاسن بل من المساوئ؛ ومع ذلك فاذا كان عدد سكان الدولة ضئيلاً جداً، لم يكن بوسعها الاكتفاء بذاتها كان عدد سكان الدولة الفاضلة. فالقاعدة العامة عند ارسطو اذن: انه ينبغي للدولة ان تكون من الضخامة بحيث تستطيع الاكتفاء بذاتها ، ومن ينبغي للدولة ان تكون من الضخامة بحيث تستطيع الاكتفاء بذاتها ، ومن الصغر بحيث يتيسر حكمها على الوجه الافضل (٧، ١٣٢٦ ب).

وهذه القاعدة عينها تصدق على مساحة الدولة، التي ينبغي ان تكون من الاتساع بحيث تني بحاجات اهلها، دون افراط او تفريط ؛ وان تكون الى ذلك، ذات منعة، بحيث يمتنع على الاعداء فتحها بسهولة ؛ وان تكون سهلة المداخل والمخارج لساكنيها ؛ وان تكون واقعة على مقربة من البحر، دون ان تبعد كثيراً عن البر. ولكي تدرأ عنها خطر العدوان المحارجي، ينبغي لمثل هذه الدولة البحرية ان تملك اسطولا قوياً.

اما خلق الشعب فينبغي ان يجمع بين شجاعة ابناء المناطق الباردة وذكاء ابناء المناطق الحارة ، شيمة الشعب الهليني الذي يتوسط بين الاوروبيين والاسيويين، والذي يجمع بين هاتين الحصلتين. لذلك كان هذا الشعب حراً دوماً، وكان نظام الحكم فيه خير نظام. «ولو تسنى له ان يتحد في دولة واحدة لاستطاع ان يسيطر على العالم كله» ألله ان يتحد في دولة واحدة لاستطاع ان يسيطر على العالم كله الحكم الصالح لها. لان من طبيعة البشر ان ينشدوا السعادة من ابواب مختلفة وعلى وجوه مختلفة ، لذلك اختلفت سبل العيش وتفاوتت نظم الحكم بين بلد وآخر . والشعب الواحد ينقسم الى طبقات مختلفة ، تتفاوت المهام الموكولة اليها في الدولة . فينبغي ان يكون في الدولة المثلى طبقتان : طبقة الاحرار أو طبقة المواطنين ، يضاف اليها طبقة الصناع او العال ؛ وإن

تنقسم طبقة الاحرار الى طبقة الجنود وطبقة المشيرين (او الهيئة الاستشارية) وطبقة الكهنة . وهذه الطبقات تتصل اتصالا وثيقاً واحدتها بالاخرى ، فوجب ان يعهد لنفس الافراد بتولي كل من هذه المهام بالتواتر : فيكونون جنوداً ابان الشباب، ومشيرين ابان الكهولة ، وكهنة ابان الشيخوخة .

ورغم مآخذ ارسطو على الشيوعية التي يدعو اليها افلاطون ، كما رأينا ، فهو يرى ان لجميع ابناء الشعب الحق بالحياة ، فوجب ان يكون نتاج الارض مبذولاً لهم جميعاً ، وان يبنى ذلك على الاتفاق والتفاهم بينهم ، وان تكون الموائد العامة موفورة للجميع وان تقتسم نفقات الطقوس الدينية . ولتحقيق هذه الاغراض يرى ارسطو ان تقسم الارض قسمين: قسم عام او مشترك يرصد ربعه من اجل النفقات المشار اليها ، اي نفقات الموائد العامة والطقوس ، وقسم خاص يملكه المواطنون (الاحرار) ملكية خاصة .

لن نستطرد في بسط سائر الخواص التفصيلية التي يعتبرها ارسطو من مقومات الدولة المثلى او شروطها، اذ يكني ان نلم بالمبادئ العامة التي يعتمدها في تحديد تلك الدولة. فاجدر بنا الآن ان نعرض لشكل الحكم الذي يرتئيه وللعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة المثلى عنده.

تلعب التربية في هذه الدولة دوراً هاماً، لا يقل عن الدور الذي تلعبه في جمهورية افلاطون. وغرض التربية الاخير، عنده، هو الانسجام بين الطبع والعادة والعقل. وهذا الانسجام احدى المهام الكبرى الملقاة على عاتق المشترع في الدولة. ولما كان المجتمع يتألف من طبقات عدة، كما رأينا ، وكانت هذه الطبقات تنحل اخر الامر الى اثنتين: الحاكمة والمحكومة ، كانت تربية المواطنين منوطة بالصلة المثلى بينهما. واول ما يلاحظه ارسطو هو ان هذه الصلة ليست ثابتة اصلاً: فلو كتب لفثة من الناس أن تتفوق على سائرها تفوقاً لا مراء فيه (كما تتفوق الآلهة على البشر) لكانت السيادة حقاً من حقوقها الطبيعية ، وكانت الطاعة فريضة على كل من عداها. ولكن هيهات ان نقع على مثل هذا التفوق في ينها التفوق

الساطع بين البشر!! فوجب اذن ان يتاح لكل فرد فرصة التناوب على الحكم. ﴿ فالعدالة تقوم على معاملة الأكفاء على قدم المساواة، ولا تثبت دعائم حكومة لا ترتكز على العدالة» (٧، ١٣٣٢ ب ٢٨). ومع ان ارسطو لا ينبئنا بصراحة هنا عن نظام الحكم الامثل في الدولة. بل يكتني بايراد هذه المبادئ العامة التي ينبغي ان تعتمد في تعيينه ، الا انه من ألواضح ان النظام الدستوري، (او الديمقراطية الصحيحة) التي يشترك فيها حميع المواطنين بالحكم، هو النظام الامثل عنده، في معظم الاحوال والظروف . وهذا التقييد ضروري لادراك منهج ارسطو التجريبي في المباحث السياسية: فهو لا يطلق الاحكام فيها قطّ ، بل يقتصر على مّا يتَفق مع طبيعة الموضوع منها ، يقيناً منه أن نظم الحكم ليست نماذج ازلية كَاملة تقوم بذاتها ، بل وسائل بشرية لتحقيق الخصى الخير في سلسلة من الظروف المعطاة . ومن هذه الظروف طبيعة الشعب الذي تتألف الدولة منه، ومدى التفاوت بين طبقاته، ومدى تفوق فثة او فرد فيه على سائر اقرانه . اذ متى ثبت تفوق تلك الفئة او ذلك الفرد قطعاً ، يات اسناد الرئاسة اليهما ضرورة حتمية . ولكن ذلك صعب المنال لتساوي الجمهور في الخصال والمواهب عامة. ورئاسة الافضلين هذه هي، الى ذلك ، اخطر الرئاسات : لأن شر الفساد ، كما مر ، فساد الافضّل .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مختارات

. ملاحظة : ترجمت حميع هذه النصوص عن اليونانية . وقد اعتمدنا طبعة بيكبر Bekker المشهورة في ترجمتها . وتشير الارقام التي في الهامش الى ترقيم بيكبر .

# في الكُلام المفرد وَالمَكِبُ

1. دعنا نبسط أولاً ما هو الاسم وما هو الفعل، ثم نتطرق بعد ذلك ( ١٦ أ ) الى ما هو النني والاثبات وما هو الحكم وما هو القول. فنقول: إن الالفاظ المحكية رموز او اشارات للانفعالات النفسية ؛ أما الألفاظ المحتوب، فرموز للالفاظ المحكية. وكما أن اللغة المحتوبة تختلف باختلاف الشعوب، فكذلك اللغة المحكية. إلا أن الانفعالات النفسية التي ترمز اليها تلك الألفاظ أصلاً فلا اختلاف فيها ، وكذلك ما كان بمثابة الأمثلة عليها. وقد عرض من لهذه المسائل في مقالتي في «النفس » ، اذ هي من شأن مبحث آخر. وكما لا تحتمل بعض المعقولات في النفس التصديق والتكذيب في بعض الأحوال ، بينا يحتمل بعضها الآخر أحدهما ضرورة، فكذلك في بعض الأحوال ، بينا يحتمل بعضها الآخر أحدهما ضرورة، فكذلك الحال في اللفظ المحكي. وذلك أن التصديق والتكذيب متصلان بالتركيب والتفصيل . فالاسم والفعل يشبهان المعقول من غير تركيب او تفصيل . مثال ذلك: انسان وابيض ، اذا لم يضف اليها شي ؛ فليسا هما بعد صادقين او كاذبين ، إلا انها يدلان على ما يشار اليه بها (من معان) . كذلك لفظة عنز ـ أيّل ( تدل على الشي ، إلا أنها لا تحتمل التصديق او التكذيب، ما لم نسند اليها الوجود او عدم الوجود اطلاقاً او بزمان .

الاسم هو لفظ مفرد يدل على معنى ما بالاصطلاح، لا يشار فيه الى زمان ، إلا ان اي جزء من اجزائه لا يفيد معنى على انفراد . فني لفظة «ابوس» بمفردها شيئاً ، كما تعني في قولنا:
 قالوس ابوس » ، (اي فرس فاره) ، وليست حال الاسماء البسيطة

١) لفظ ناجم عن تركيب عنز وأيل ، يقصد به حيوان خرافي لا وجود له .

٢) «قالبوس » اسم علم محكي لفظاً العبارة المركبة من «قالوس» ومعناه جميل او

كحال الاسماء المركبة . فني الاسماء البسيطة لا تعني الاجزاء شيئاً ، بينا في الاسماء المركبة قد يرادبها شيءً ، ولكن ليس على انفراد . مثال ذلك: لا تعني لفظة مركب بمفردها ، في « مركب قرصان » شيئاً .

وأما قولنا بالاصطلاح، فمن قبيل أن اللفظ ليس اسماً من الاسماء بالطبع، إلا اذا صار رمزاً لاسم. فان الاصوات التي لا تكتب، كأصوات الحيوانات مثلا، قد تعني شيئاً، إلا أنها ليست اسماء.

وأما قولنا الانسان ، فليس اسماً . وليس له أسم موضوع قد يطلق عليه ، وذلك انه ليس بقول موجب او سالب . فلندعه الاسم غير المعين ، لاننا نطلقه على عدة أشياء ، موجودة وغير موجودة .

(١٦ ب) كذلك احوال الاسماء المعربة (١ ليست أسماء ، بل هي احوال للاسم ، ولا يختلف حد هذه الاسماء باختلاف أحوالها . فاذا أضيف اليها الفعل كان او يكون او سيكون لم تصبح صادقة او كاذبة ، وأما الاسم فيصبح دائماً . مثلاً : كان « من فيلون » او لم يكن . فليس هذا القول صادقاً او كاذباً .

" والفعل كلام مفيد يدل على حدث، وليس لأي جزء من اجزائه معنى قط. وهو يدل أبداً على معنى يسند الى شيئ ما . وأعني بقولي : يدل على حدث ما يلي : الصحة مثلا اسم ، أما «يصح» ففعل ، اذ هو يدل على أن الصحة حاصلة الآن ، على وجه التخصيص . فالفعل يدل أبداً على ما يقال على شيئ ما : اي ما يسند الى الموضوع او يوجد فيه ... وتجرى الأفعال بحد ذاتها (اذا قيلت على انفراد) مجرى الاسماء ، فتدل على شيئ . وذلك أن القائل لها يلتزم السكون في الذهن ، والسامع فتدل على شي موجود او غير يقتنع لدى سماعها . إلا أنها لا تدل بعد على أن الشيئ موجود او غير موجود . وحتى يكون، ولا يكون ، لا تدل إلا على الفعل (الحاصل) ، ما

فاره باليونانية ، « وابوس » (او بالأحرى هيبوس) ومعناه الحصان او الفرس . . ١) في الاصل: « من فيلون والى فيلون وبا أشبه » .

لم يضف اليها شيء آخر . فهي لا تدل على شيء خاص بذاتها ، بل على شيء من التركيب الذي لا سبيل الى فهمه دون الاشياء المركبة .

٤. القول ( λόγος ) كلام مفيد قد يدل الجزء من أجزائه على معنى ما ، على انفراد ، من حيث هو لفظ ، لا من حيث هو نني او اثبات . وأعني مثلا أن قولنا انسان يدل على شيّ ، ولكن لا من حيث هو موجود او غير موجود ، وهو يصبح نفياً او اثباتاً اذا أضيف اليه شيّ آخر . أما المقطع الواحد من لفظة انسان ، فلا يدل على شيّ . وكذلك لا يدل مقطع « أر» في لفظة فأر على شيّ ، بل هو لفظ محكي وحسب . وأما في الاسماء المركبة فقد رأينا أن الجزء او المقطع ذو دلالة .

ومع أن كل قول من الاقوال ذو دلالة ، لا من حيث هو أداة او وسيلة ، بل من حيث الاصطلاح ، كما قدمنا ، فليس كل قول عبارة جازمة ، بل ما كان يحتمل التكذيب والتصديق منه فقط. وليست تلك حال سائر الأقوال: فالدعاء مثلاً لا يحتمل تكذيباً او تصديقاً . ولسنا نتناول هذه الأقوال بالبحث هنا ، اذ أن النظر فيها أولى بفن الخطابة او الشعر . وغرضنا الآن النظر في الأقوال الجازمة ...

٦. الاثبات هو الحكم بشي على شي آخر، والنني هو الحكم بانتفاء شي عن شي آخر. ولما كان من الممكن الحكم على ما هو موجود أنه غير (١٧ أ) موجود، وعلى غير الموجود أنه موجود، وغير الموجود أنه موجود، وغير الموجود أنه موجود، وغير الموجود أنه موجود، وذلك في زمان خارج عن الزمان الحاضر، فكل ما يثبته المرء يمكن نفيه ، وكل ما ينفيه يمكن اثباته . فيتضح من ذلك أن كل حكم موجب يقابله حكم سالب، وكل حكم سالب يقابله حكم موجب. فيكون التناقض عبارة عن اثبات المتقابلين او نفيهما. وأعني بالمتقابل أن يقابل الشي بعينه الشي بعينه ، لا على سبيل الالتباس ؛ وينبغي الانتباه لذلك وما شابهه من أمور ، نظراً للشبهات التي يثيرها المغالطون.

(كتاب العبارة - «بري هرميناس» - الفصول ۲۰۲،۳۰۲)

## في المنهسّج العيّلي

أ) ١. يبدو أن ثمت منهجين للبحث في اي باب من أبواب النظر او الاستطلاع، الرفيع منها والوضيع. فإما أن يحصل للباحث ما قد يدعى معرفة علمية بموضوع ما، وإما أن يلم به الماماً عاماً ؛ وعندها يصبح قادراً على الفصل بحذق في اي الاقوال المبسوطة، أصحيح هو أم غير صحيح. وهذا بالفعل هو ما نعني بالرجل المتأدب او ذي الثقافة العامة لماذ أن ثقافته عبارة عن القدرة على ذلك. فنحن نعتبر أنه يحصل للمرء ذلك القدرة على اصدار الأحكام على سائر الأشياء، في تلك الحال، بينا لا تتناول قدرته تلك في الحال الثانية إلا تمحيص بعض المواضيع الخاصة، اذ من المكن طبعاً أن تحصل لنا هذه القدرة في حقل جزئي وحسب.

فبين اذن انه ينبغي أن يكون لدينا في العلم الطبيعي بعض القواعد للتحقق من صحة منهج البحث، بغض النظر عما اذا كانت الأقوال التي يدور عليها البحث صيحة أم لا . أعني مثلا: أن علينا الاختيار بين أن نأخذ كل نوع بمفرده ، كالانسان والأسد والثور وما شاكل ونخصص القول فيه ، وبين أن نأخذ اللواحق المشتركة بينها جميعاً ، من جراء خاصية مشتركة بينها . وذلك أن عدداً من اللواحق التي تخص عدداً من الأجناس المختلفة فيا بينها واحدة بعينها ، كالنوم والتنفس والنمو والتلاشي والموت وسائر الانفعالات والأحوال الماثلة . والكلام في هذه المسألة غامض وغير مستقيم بعد . إلا أنه من البين اننا اذا تناولناها واحداً واحداً اضطررنا الى تكرار الكثير منها عدة مرار: اذ أن كلامن الحواص التي ذكرت قد تسند تكرار الكثير منها عدة مرار: اذ أن كلامن الحواص التي ذكرت قد تسند الى الفرس او الكلب او الرجل . فاذا اخذنا لواحق كل نوع منها اضطررنا الى الاشارة الى كل منها مراراً عدة ، اذا كانت من لواحق مختلف أنواع الى الى الاشارة الى كل منها مراراً عدة ، اذا كانت من لواحق مختلف أنواع

الحيوان ولم تكن مختلفة فيما بينها . وكذلك قد يتفق أن يكون ثمت لواحق (٦٣٩ ب) أخرى تختلف اختلافاً نوعياً ، وان كانت تقع تحت مقولة واحدة . مثال ذلك حركة الحيوان التي يبدو أن لها اقساماً عدة تختلف فيما بينها بالنوع ، كالطيران والسباحة والمشي والزحف الخ.

فينبغي اذن أن لا نغفل أمر البت في منهج البحث العلمي، فنقرر ما اذا كنا نريد الفحص عن الخواص العامة للجنس أولا ثم التطرق الى الخواص النوعية تلك . وهذا أمر لم يبت فيه بعد، كما لم يبت في ما اذا كان ينبغي للعالم الطبيعي أن يقتدي بالعالم الرياضي في مباحثه الفلكية: اي أن ينظر أولا في الظواهر التي تخص الحيوان وفي اجزاء كل منها، ثم يتطرق بعد ذلك الى ذكر الاسباب التي أدت اليها، أم أن يختار منهجاً آخر للبحث؟ أضف الى ذلك أننا نشاهد أن عدداً من الاسباب تؤدي الى حدوث الموجود الطبيعي. فثمت السبب الغائي والسبب الذي هو مبدأ للحركة (اي الفاعل). فوجب أن نعين الأول والثاني. وبيس أن الأول هو السبب الذي يعرف بالغائي (او ما من الجمله الشيء)، اذ هو ماهية الشيء، والماهية هي مبدأ ما يتكون بالطبيعة أو بالصناعة على السواء. ألسنا نشاهد أن الطبيب والبناء يضعان نصب اعينها شيئاً ما يدرك بالعقل هو الصحة ، او يدرك بالحس هو البناء وبناء عليه ينبثانك بماهية ما يصنع كل منها وأسبابه و لم ينبغي أن يصنع على هذا الوجه او ذاك؟ والسبب الغائي يوجد في افعال الطبيعة يصنع على هذا الوجه او ذاك؟ والسبب الغائي يوجد في افعال الطبيعة يصنع على هذا الوجه او ذاك؟ والسبب الغائي يوجد في افعال الطبيعة وكذلك الجال او الاتساق .

ولا توجد الضرورة في جميع افعال الطبيعة على وجه واحد. وعامة الفلاسفة انما يحاولون رد اقوالهم الى الضرورة ؛ إلا انهم يغفلون التمييز بين معاني الضرورة المختلفة. فثمت الضرورة المطلقة التي تخص الموجودات الأزلية وثمت الضرورة الشرطية التي تخص جميع الموجودات الحادثة وجميع مصنوعات الانسان، كالبيوت وما شاكل. فمن الضروري مثلاً أن توجد ما دي يتسنى لبيت ما أو لأي شي آخر أن يحدث، اذ

ينبغي أن يحدث شيئ ما ثم يتحرك أولا ثم يعقبه شيئ آخر وهكذا دواليك حتى نبلغ الغاية او ما من اجله يحدث شيئ ما ويوجد. وتلك حال الأشياء (مع نبلغ التي تحدث بالطبع ايضاً. ومع ذلك فنهج البحث ونوع الضرورة التي نقع عليها في العلوم الطبيعية والعلوم النظرية مختلفان (وقد تطرقنا الى ذلك في موضع آخر من كتبنا) (١ . فبدأ العلوم النظرية ما هو كاثن ، أما مبدأ العلوم الطبيعية فما سوف يكون . فما دام شيئ ما على وشك الحدوث أكالصحة والانسان) من نوع ما ، فمن الضروري أن يوجد شيئ آخر بعينه او يحدث ، لا لأن هذا الشيئ موجود الآن او قد يوجد فيا بعد . فوجب ضرورة أن يوجد ذلك الشيئ (اي الصحة او الانسان) الآن او فيا بعد . اذ ليس من الممكن الاسترسال في طلب الضرورة حتى نبلغ فيا بعد . اذ ليس من الممكن الاسترسال في طلب الضرورة حتى نبلغ فكذلك شيئ آخر يفترضه وهكذا . (وقد تطرقت الى ذلك في موضع آخر من كتبي (١ ، حيث أثبت أين يوجد كل ضرب من ضروب الضرورة واي الأحكام الضرورية قابل للقلب منطقياً وعلة ذلك .

كذلك ينبغي أن لا نغفل المسألة التي اهتم بها قدماء الفلاسفة : اعني مسألة تولد الحيوان من جهة ، والحال التي هو عليها الآن من جهة أخرى. وواضح ان الفرق بين هاتين الطريقتين شاسع. فينبغي أن نبدأ (كما قلنا أعلاه) بالظواهر التي نشاهدها في كل جنس من الاجناس ثم نتطرق بعد ذلك الى أسبابها . وهو ما يصح على الحدوث او التولد ايضاً . وحتى في صناعة البناء يحدث البيت على وجه ما ، لأن صورة البناء من نوع ما . اذ أن الحدوث هو من أجل الموجود ، وليس الموجود من أجل الحدوث . لذلك يخطئ انبذقليس حين يقول إن الكثير من خصائص الحيوان تنشآ عرضاً لدى تولده ، كما يقول في فقرات الظهر انها تحدث «حين يلتوي عرضاً لدى تولده ، كما يقول في فقرات الظهر انها تحدث «حين يلتوي الجنين فتنكسر سلسلة الظهر» . فهو لم يفقه انه ينبغي للمني الذي يحدث

١) اي ما بعد الطبيعة ، ١٠٢٥ ب الخ. حيث يقسم أرسطو العلوم الى ثلاثة أقسام.
 نظرية وعملية وانتاجية ، كما مر في عرضنا ص ٢١ .

٢) راجع كتاب الكون والفساد ، ٣٣٧ ب ٢٥ الخ .

عنه الحيوان أن تكون له تلك القابلية (او القوة) ، وأن يكون موجوداً أولا، ليس في الماهية فقط، بل في الزمان ايضاً. فالانسان يتولد عن انسان آخر، لذلك كان تولده على وجه ما من جراء الأب. (وكذلك الحال في الاشياء التي يبدو أنها تحدث بالاتفاق او الصدفة والاشياء المصنوعة ، كذلك. فبعض الاشياء التي تحدث بالاتفاق تحاكي الاشياء المصنوعة ، مثال ذلك الصجة . أما الاشياء التي يوجد فاعلها أولا، كفن نحت التماثيل فهي لا تحدث بالاتفاق . فالفن هو ماهية المصنوع او صورته ، وليس مادته . وتلك حال ما ينجم عن غير تصميم ايضاً، فهو يتولد على نفس الوجه الذي تتولد عليه المصنوعات) . لذلك كان من الأفضل أن يقال: لم ياحد الانسان من دونها . فاذا لم يصح ذلك فالأقرب اليه هو أن وجود لم الانسان من دونها . فاذا لم يصح ذلك فالأقرب اليه هو أن وجود على هذا الوجه . فيلزم عن ذلك أنه لما كان الانسان هكذا ، فمن الضروري (١٤٠٠) على هذا الوجه ، وتلك علم حدوث جزء ما من اجزائه أولا ،

أما القدماء الذين كانوا أول من تفلسف في الطبيعة ، فقد تفرغوا للبحث عن المبدأ او السبب المادي للأشياء ، وكيف هو ، وكيف يحدث الكل (اي الكون) عنه ، وما الذي يولد حركته (أهو الغلبة أم المحبة أم العقل أم الاتفاق (۱؟) ؛ وافترضوا الى ذلك ، أن الهيولى التي تنجم عنها الأشياء هي ذات طبيعة ما بالضرورة : كالنار التي تتصف بالحرارة والخفة والتراب الذي يتصف بالبرودة والثقل . وهذا هو ، على كل حال ، تأويلهم لحدوث الكون . وعلى هذا المنوال نسجوا في تأويلهم لنشوء الحيوان والنبات . فقالوا ان المعدة وكل وعاء من أوعية الغذاء او الفضلات تنشأ عن انصباب الماء في الجسم ، وان المنخارين ينشآن عن ولوج النفس الى الجسم بعنف .

الاشارة الى انبذقليس وإناكساغوراس وديمقريطس من قدماء اليونان الذين عزوا صير ورة الأشياء الى هذه الاسباب المحركة او الفاعلة .

أرسطو -- ١٠

فالهواء والماء هما مادة الجسم اذن. فهم قد ذهبوا جميعاً الى أن الطبيعة تتركب من مثل هذه الاجسام (البسيطة)١٠.

فاذاكان الانسان والحيوان واجزاؤهما هما من الموجودات الطبيعية ، فينبغي الفحص عن اللحم والعظم والدم وسائر الاجزاء المتشابهة ، وكذلك عن الاجزاء غير المتشابهة ، الاجزاء غير المتشابهة ، العرب العرب الاجزاء غير المتشابهة ، كالوجه واليد والرجل ، وعن اتصاف كل منها بصفتها الخاصة وعن اي قوة يحدث ذلك . وليس يني بالغرض أن نشير الى المادة التي تتولد منها فقط — سواء أكانت ناراً أم تراباً . فاذا تحدثنا عن سرير او ما أشبه ، وجب ان نحدد صورته لا مادته (سواء أكانت نحاساً أم خشباً) ، (فاذا تطرقنا الى المادة) فحادة المركب بجملته . وذلك ان السرير هو صورة ما في مادة ما ، او مادة ما ذات صورة ما . وينبغي كذلك الاشارة الى شكله والى نوع صورته ، اذ أن الطبيعة الصورية أهم من الطبيعة المادية ...

وقد تكون صورة الحيوان نفساً او جزءاً من أجزاء النفس او شيئاً يفتقر الى النفس. فاذا فارقته النفس لم يعد حيواناً، ولم يبق أي جزء من اجزائه كما كان، باستثناء شكله، كما جرى للحيوانات التي تحولت الى حجارة في الاسطورة المعروفة. فاذا كان ذلك كذلك حقاً، كان من واجب العالم الطبيعي ان يفحص عن النفس ويتحرى عنها، لا بجملتها، بل عن الجزء الذي يجعل الحيوان حيواناً ؛ ثم يثبت ما هي النفس او ما هو ذلك الجزء من اجزاء النفس. و بعد أن يثبت ما هو جوهرها، ينبغي أن يفحص عن اللواحق التي تلحق بها، لا سيا وان لفظة الطبيعة تعني شيئين: فاما أن تعني المادة او تعني الماهية (وهذه بدورها تعني كلا السبب المحرك والغاية). وهذا هو المعنى الذي تسند النفس او اي جزء من اجزائها بحسبه الى الحيوان. لذلك كان أجدر بالناظر في العلم الطبيعي أن يبحث في المادة ، ما دامت النفس هي ما تصبح المادة في النفس من أن يبحث في المادة ، ما دامت النفس هي ما تصبح المادة

١) اي العناصر الأربعة .

٢) أي عن الحلايا والاعضاء.

يحسبه « طبيعة » الحيوان ، كما يصبح الخشب سريراً او كرسياً (بحسب الصدرة) ، بعد أن لر بكن إلا بالقوة .

الصورة) ، بعد أن لم يكن إلا بالقوة .
وبناء عليه فقد يسأل سائل: أمن واجب العالم الطبيعي أن يفحص عنها عن النفس بجملتها أم عن جزء من أجزائها ؛ فاذا كان عليه الفحض عنها بجملتها ، لم يكن ثمت علم آخر الى جانب العلم الطبيعي . فادراك المعقولات (٦٤١ بيصبح اذ ذاك من اختصاص العلم الطبيعي ؛ أذ أن الادراك وموضوعه من اختصاص علم واحد ، كما يتبين من أمر الحس والمحسوس . ومع ذلك فقد لا تكون النفس بجملتها ولا سائر اجزائها مجتمعة مبدأ للحركة ، بل قد يكون جزء ما من اجزائها (وهو الجزء الذي يخص النبات) مبدأ للنمو ؛ وجزء آخر مبدأ للحركة ، وهو وجزء آخر مبدأ للحركة ، وهو غير الجزء العاقل . اذ أن الحركة قد توجد لدى حيوانات أخرى عدا الانسان ، أما الادراك فلا يوجد لدى اي منها عداه . فواضح اذن أنه ليس لزاماً علينا الفحص عن النفس بجملتها (في علم الحيوان) ، ما دامت النفس ليست « طبيعة » الحيوان ، بل جزء واحد او عدة أجزاء مسن اجزائها .

كذلك المجردات ليست من اختصاص العالم الطبيعي ، لأن كل ما تصنعه الطبيعة فلغاية ما . اذ واضح أن منزلة الفن من المصنوعات الفنية كنزلة الطبيعة من الموجودات الطبيعية . ففي هذه الموجودات مبدأ او علة مماثلة ، مستمدة من الكون الذي يحيط بنا ، كما هي الحال في الحار والبارد . فأجدر بنا أن نقول أن السهاء تحدث عن مثل هذه العلة ايضا (اذا فرضنا أنها حادثة) وتستمر من جرائها ، من أن نقول أن الحيوانات الفانية التي تحتويها حدثت عنها . وعلى كل حال فالنظام والتناسق في الأشياء السهاوية أظهر منه في عالمنا هذا ، لأن التغير والاتفاق اقرب مما هو فان . إلا أن بعضهم يذهب الى أن جميع الحيوانات تحدث عن الطبيعة وتستمر من جرائها ، أما السهاء فنتيجة للصدفة او الاتفاق ، رغم اننا لا نشاهد فيها أثراً للصدفة او عدم الانتظام . وعندما يكون ثمت غاية بينة نصبو اليها الحركة ، ما لم يعترض سبيلها شي ، فالغاية هي سبب الحركة .

فبين اذن أن ثمت مبدأ من هذا النوع هو ما ندعوه « بالطبيعة » . فنحن لا نقع على اي موجود ينبئق بالاتفاق عن البذرة او المني ، بل شي ما بعينه عن شي ما بعينه ؛ وكذلك لا تنبئق اي بذرة اتفق عن اي موجود اتفق . فذلك الموجود هو مبدأ ما ينبئق عن البذرة وهو سببها الفاعل ؛ وبالطبع يحدث هذا عن ذلك . ومع ذلك فما تضاف اليه البذرة متقدم على البذرة . لأن البذرة عبارة عن حدوث ما ، بينا الغاية هي جوهر موجود بالفعل . ولكن ما تنبئق عنه البذرة متقدم على كليها . وذلك أن البذرة تقال على معنيين : ما منه وما هو . فالبذرة (او المني) بذرة ما تحدث عنه ، كالحمان مثلاً ، وبذرة ما سيحدث عنه ، كالبغل مثلا . وهذان المعنيان مختلفان كل مثلاً ، وبذرة ما معروفة .

فيكون لدينا اذن هذان السببان الاثنان: العلة الغائية والضرورة ، اذ أن الكثير من الأشياء يحدث بالضرورة. ولكن لعله من الخير أن أيسأل هنا : اي نوع من انواع الضرورة نعني ؟ فالضرورة لا تعني هنا أياً من المعنيين اللذين تناولناهما في « المقالات الفلسفية » (ا . إلا أن ثمت ضربا آخر من الضرورة يلحق بالاشياء المتكونة . مثال قولنا أن الغذاء ضروري (ولكن ليس بأي من المعنيين السابقين) ، اي أن الحيوان لا يعيش بدون غذاء . وهذه الضرورة هي في الواقع ضرورة شرطية . مثال ذلك: لكي يتسنى للفأس أن تقطع الخشب ينبغي لها ضرورة أن تكون صلبة ؛ ولكي تكون صلبة ينبغي ان تكون مصنوعة من النحاس او الحديد. والجسم آلة ، شيمة الفأس (وشأن كل جزء من أجزائه شأن الجملة في أن له غاية) . فلزم ضرورة أن يكون كذا وكذا وأن يصنع من كذا وكذا ، اذا أريد به بلوع تلك الغاية .

فثمت اذن ضربان من الاسباب، يجدر بنا أن نفحص عن كليها (في العلم الطبيعي)، او على الاقل، أن نحاول ذلك. وبيسّن أن جميع الذين

يظهر أن أرسطو يعني الضرورة المطلقة والقسرية .

تطرقوا الى البحث في الطبيعة لا يفيدوننا شيئاً عن ماهيتها. فالطبيعة أولى بأن تدعى مبدأ الهيولى (وانبذقليس نفسه في بعض المواضع، مهتدياً بهدي الحقيقة نفسها، يجد نفسه مدفوعاً للقول أن ماهية الشيَّ هي جوهره وطبيعته. فهو عندما يحدد ماهية العظم مثلا لا يقول أنه واحد من العناصر او اثنان او ثلاثة ، حتى ولا جميعها ، بل أنه حاصل اختلاط هذه العناصر. وواضح أن هذا تفسيره للحم ولكل جزء من اجزائه. أما علة تلكو القدماء عن الأخذ بهذا النهج فهو أنه لم يكن لديهم بعد مفهوم واضح للههية او الجوهر. وأول من تطرق الى بسط ذلك ديمقريطس، لا لأنه اعتبره ضرورياً لدراسة العلم الطبيعي، بل لأنه انساق اليه بحكم طبيعة الموضوع. وفي زمن سقراط أحرز البحث في المنهج بعض التقدم ، إلا أن الفلاسفة آنذاك سقراط أحرز البحث في المنهج بعض التقدم ، إلا أن الفلاسفة آنذاك تنكبوا عن دراسة الطبيعسة وأقبلوا على دراسة العملية والعلم السياسي خاصة ).

وهاك مثلا الآن على المنهج المذكور: التنفس يحدث من جراء غاية ما ضرورة. والضرورة قد تعني ، كما رأينا ، أنه اذا كانت تلك هي الغاية لزم أن تتوفر تلك الشروط ضرورة على هذا الوجه. وقد تعني ايضاً أن الشي هو ما هو بحكم طبيعته . فينبغي للحرارة مثلا (في التنفس) أن تخرج ثم تدخل ثانية ، حين يعترض سبيلها معترض ، وعندها ينطلق الهواء الى الداخل . وهذا ضروري ولا شك . والحرارة الداخلية تأخذ في المقاومة حين (١٤٢٠) تدب البرودة في الجسم ، وهذا ما يؤدي الى دخول الهواء من خارج ثم الى خروجه ثانية . وهذا المثل يرينا كيف يطبق المنهج المذكور ونوع الاشياء التي ينبغي أن نبحث عن أسبابها ...

من الموجودات التي تحدث بالطبع ما ليس بكائن او فاسد من (٦٤٤)
 جهة، وما يلحقه الكون والفساد من جهة أخرى . إلا أن اسباب النظر في
 تلك الموجودات العليا والآلية ليست متوفرة لدينا ، اذ أن الفحص عنها
 وعن كل ما نصبو الى معرفته من أمرها مما لا يقوم عليه كثير من الأدلة
 الحسية . أما الفاسدات، اي النبات والحيوان، فعرفتها متيسرة لنا، لقربها

منا . وبوسع كل من يهمه الأمر أن يلم بالكثير من أحوالها ، اذا تكبد مشقة كافية . ولكل من هذين الضربين من الموجودات ميزاته . فاذا كان ادراكنا للموجودات الأزلية ضعيفاً ، فلذتنا بمعرفتها تفوق لذتنا بمعرفة كل ما في عالمنا هذا ، من جراء علو شأنها ، بمقدار ما تفوق لذتنا بروئية احبائنا ولو روئية عابرة وجيزة روئية الأشياء الأخرى جلية واضحة ، مها احبائنا ولو روئية عابرة وجيزة روئية الأشياء الأخرى جلية واضحة ، مها كثرت وعظمت . ولكن لما كان بوسعنا أن نلم بالموجودات الكائنة الفاسدة الماماً أدق وأوفي ، فعرفتنا بها تمتاز على معرفة الموجودات الأزلية من وجه ما .

ولما كانت أقرب منا وألصق بطبيعتنا ، أمكن لها أن تعوض عن شرف المعرفة التي نصيبُها في البحث الفلسني عن الأمور الالهية . وقد عالجنا هذه الموجودات وبسطنا آراءنا فيها ، فلنتَّناول الآن طبيعة الحيوانات ، دون أن نتجاوز أياً منها ، ما أمكننا ذلك ، مها انحط شأنه . ومع أن بعضها مما يطيب للحس مشاهدته ، فالطبيعة التي أوجدته قد وفرت لذة لا تقاس لذوى الادراك النظرى والفطرة الفلسفية الذين يقدرون على معرفة الاسباب. فاذا اكتفينا بدراسة نماذج او صور لها ووجدنا في ذلك متعة ، كناكمن يتأمل في فن الرسام او الحفار، ولم يتح لنا التمتع بلذة دراسة مصنوعات الطبيعة نفسها ، رغم كوننا قادرين علي أدراك الأسباب. وذلك منحى في غاية الغرابة . لذلك كان لزاماً علينا أن لا نعمد الى دراسة الحيوانات الدنيا دون ابتهاج، كما لو كنا أولاداً صغاراً ، لأن في جميع الموجودات الطبيعية ما يدعو الى الدهشة والتعجب. ويروي عن هراقليطس أن بعض الغرباء أرادوا الوفود عليه . فلما أقبلوا ووجدوه في المطبخ يتدفأ بالقرب من الموقد ، ترددوا في الدخول عليه ؛ فدعاهم هراقليطس الى الدخول قائلا: « ادخلوا ولا تجزعوا ، فثمت آلهة هنا ايضاً » . وكذلك نحن ينبغى أن لا نتردد او نستحيي بل نقدم على دراسة جميع انواع الحيوان. فلكلّ موجود بعض الخصال ألحسنة والمزايا الجميلة .

أقول الجميلة ، لأن آثار الطبيعة لا تحدث بالاتفاق بل لغرض او غاية ما. والغاية او ما من أجله يتكون الشي ً او يحدث متصلة بما هو جميل.

فاذا زعم زاعم أن دراسة الحيوان مطلب خسيس، صح قوله على دراسة الانسان ايضاً. فليس من اليسير دراسة ما يتركب منه الانسان دون اشمئراز: كدراسة الدم واللحم والعظم والشرايين وما أشبه من اجزاء الانسان. وكذلك ينبغي أن لا يخيل الينا عندما يدور المبحث حول اي من هذه الاجزاء البسيطة او المركبة ، أن المقصود بذلك هو المادة بحد ذاتها ، بل صورة المركب العامة. مثال ذلك البناء الذي يفحص فيه عن الصورة لا عن الاجر والطين والحشب. والعلم الطبيعي من شأنه أن يفحص عن المركب او الموجود بجملته ، لا عن ما يتركب منه من مواد او عناصر ، لا توجد مفارقة للمركب الذي تدخل فيه .

ويترتب علينا ، بناء عليه ، أن نبحث أولا عن لواحق كل جنس (٢٤٥) من أجناس الحيوان ، اي ما يلحق منها بجميع الحيوانات أصلا — ثم نتطرق من ذلك الى تحديد اسبابها . ولقد سبق أن ألمعت أن ثمت عدة لواحق مشتركة بين الحيوانات ، منها ما هو واحد أصلا (كالقدمين والريش والزعانف وما أشبهها) ، ومنها ما هو مشترك على سبيل التناسب . (فمن الحيوانات مثلاً ما له رئة ومنها ما له عضو آخر يحاكي الرئة . ومن الحيوانات ما له دم ومنها ما له ما يحاكي الدم وما يلعب دور الدم في سواه من الحيوانات). وقد أشرت الى أن الكلام في كل نوع من انواع الحيوان على حدة قد يودي الى تكرار لا غناء فيه ، اذا أردنا أن نلم بجميع لواحق الحيوانات او صفاتها . ذلك اذن مذهبنا في هذا الموضوع .

ولما كان لكل آلة غاية ما وكان لكل جزء من اجزاء الجسم غايسة ايضاً ، هي تأدية وظيفة ما ، كان للجسم بجملته غاية مركبة يوجد مسن اجلها الجسم . فالمنشار انما يوجد من اجل النشر وليس العكس ، اذ أن النشر عبارة عن استخدام الآلة . فالجسم اذن يوجد من أجل النفس ، بمعنى ما ، واجزاء الجسد توجد من أجل تلك الوظائف التي اختصت بها . فينبغي اذن أن نصف الأفعال المشتركة ، فالأفعال التي تخص جنساً من جناس الحيوان ، فالتي تخص نوعاً من أنواعه . وأعني بالمشتركة تلك

الخواص التي توجد لدى سائر الحيوانات، وبالتي تخص جنساً ما تلك التي تلحق حيوانات ينجم الاختلاف بينها عن ميزة خاصة بها تنفرد بها . فالطير مثل على الجنس ذاك ، بينا الانسان مثل على النوع ، وقس عليها كل مجموع لا اختلاف في ماهية أفراده . فيكون لدينا ثلاث خواص مشتركة: بحسب التناسب وبحسب الجنس وبحسب النوع .

واذا كانت كل وظيفة من أجل وظيفة أخرى ، فبين أن الاعضاء تختلف فيا بينها كما تختلف الوظائف التي وجدت من أجلها . كذلك اذا كانت احدى الوظائف سابقة للأخرى وكانت منها بمثابة الغاية ، فالجزء الجسدي الذي تخصه سابق للجزء الذي تخصه الوظيفة الأخرى . أضف المىذلك وجها ثالثاً: وهو أن توجد الوظيفة وعضوها نتيجة لوجود وظائف واعضاء أخرى ضرورة . (واعني بالانفعالات والوظائف ما يلي: التولد ، النمو ، الجركة وما أشبه مما يخص الحيوان . وأعني بالاجزاء: الأنف، العين ، والوجه جملة الخ. وكل منها يدعى عضواً).

فلنكتفِ بهذا القدر في بسط منهج البحث الذي سننهجه. فلنحدد الآن الأسباب: العام منها والخاص، مبتدئين بحسب ما وضعناه أعلاه، يما هو أول أولا.

( اجزاء الحيوان ، الكِتاب الاول ، الفصلان ١ و ه )

### مَا هِيَّة النَّفْسُ

1. أما وقد فرغنا من سرد مذاهب القدماء في النفس ، فلنحاول (٤١٢ أ) مرة أخرى بسط ما هي النفس وما هو أعم حد من حدودها . ونحن ندعو الجنس من أجناس الموجودات بالجوهر ؛ ونعني به: ١) اما المادة التي ليست بحد ذاتها موجوداً ما ، ٢) واما الصورة او النوع الذي يصبح بحسبه الشي موجوداً ما بعينه ، ٣) واما ما يتركب منها معا . والمادة محض قوة ، أما الصورة فكمال (أنتلخيا) ؛ وهي تقال على معنيين : أحدهما يحكي المعرفة والآخر ممارستها .

ويبدو من أمر الاجسام أنها من أوائل الجواهر، لا سيا الطبيعي منها، لأنها مبادئ ما عداها من الجواهر. ومن الاجسام الطبيعية ما يتصف بالحياة ومنها ما لا يتصف. ونعني بالحياة القدرة على التغذي والنمو والتلاشي. فلزم عن ذلك أن كل جسم طبيعي حي جوهر، اي جوهر من النوع المركب. ولكن لما كان جسماً من نوع ما يتصف بالحياة ، فيستحيل أن يكون الجسم هو النفس . فليس الجسم قائماً في موضوع ، بل هو بالأحرى موضوع وهيولى . فلزم ضرورة أن النفس جوهر من حيث هي صورة لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة . وهذا الجوهر هو كمال (أنتلخيا) . فهي اذن كمال مثل هذا الجسم .

والكمال يقال على معنيين: أحدهما يحكي المعرفة والآخر ممارستها. فبين اذن أنها كمال بالمعنى الأول (اي معنى المعرفة). فكلا النوم واليقظة يتوققان على وجود النفس: إلا أن اليقظة تشبه ممارسة المعرفة، بينا النوم يشبه حصولها دون ممارستها. والمعرفة تتقدم في الفرد على ممارستها. لحذا كانت النفس كمالاً أول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة، اي من حيث

(٤١٢) هو آلي (او عضوي). (واجزاء النبات أعضاء كذلك ، إلا أنها بسيطة جداً. فالورقة مثلاً تحفظ غلاف الثمرة وهذا بدوره يحفظ الثمرة ، والجذور تشبه الفم، اذ كلاهما يمتص الغذاء).

فاذا اردنا حداً عاماً يصدق على كل نفس ، كانت النفس كمالاً أول لجسم طبيعي آلي . فينبغي أن لا نبحث عما اذا كانت النفس والجسد شيئاً واحداً ، كما لا نبحث عما اذا كان الشمع والنقش شيئاً واحداً ؛ او على العموم ، عما اذا كانت مادة شيئ ما هي وذلك الشيئ سيتين. فالواحد والوجود يقالان على معان عدة ، إلا أن الكمال (او الفعل) هما معناهما الرئيسان .

لقد عرَّ فنا النفس اذن على وجه عام؛ فهي جوهر بمعنى الماهية، اي انها ماهية جسم ما (او صورته). فلنفرض أنَّ آلة كالفأس كانت جسماً طبيعياً . فيكون جوهر الفأس هو ما يجعلها فأساً ، فهو من جراء ذلك نفساً. فاذا ارتفع هذا الجوهر لم تعد فأساً ، إلا باشتراك الاسم. ولكن الفأس في الواقع فأس. فالنفس ليست صورة لمثل هذا الجسم ، بل لجسم طبيعي من نوع ما ، له مبدأ حركة وسكون من ذاته . فلنطبق هذا القولُ على اجزاء الجسد. فلو كانت العين حيواناً ، لكان البصر نفساً لها ، اذ هذا هو مفاد جوهر العين، بمعنى الماهية . ولكن العين مادة البصر، فاذا انطفأ انعدمت العين، إلا باشتراك الاسم؛ كما نقول عين حجرية او منقوشة . فلنطلق ما صح على الجزء في سأثر الجسم الحي . ذلك أن نسبة النفس الى اجزاء الجسد، هي عين نسبة الاحساس ألى سأثر الجسم الحي، من حيث هو محس . وليس الجسم الذي انفك عن النفس مما تسند أليه قوة الحياة ، بل الجسم الذي ما يزال ذا نفسٍ . فالبدرة والتمرة هما بالقوة جسمان من هذا النوع . وكما أن القطع من الفأس والابصار من العين هما (٤١٣) بمثابة الكيال لها ، فكذلك التيقظ ؛ إلا أن الكيال يقال على النفس ، كما تقال قوة العين على الابصار والآلة على اداء مهمتها . فالجسم هو ما يوجد بالقوة . ولكن كما أن العين عبارة عن كلا الحدقة وفعل الأبصار معاً ، فكذلك الحيوان عبارة عن كلا النفس والجسم معاً .

أما أن النفس ليست مفارقة للجسد ، ولا بعض اجزائها — اذا كان لها اجزاء — فأمر بين. فقد يكون بعض اجزائها كمالا لها . ومع ذلك فليس ثمت ما يمنع بعض الاجزاء أن توجد مفارقة ، ما دامت ليست كمالات لأي جسم قط. وليس من الواضح كذلك ما اذا كانت النفس ، ككمال للجسم ، هي منه بمنزلة الملاح من السفينة (١ . فليكف هذا القدر في تعريف النفس، على وجه عام .

٢. ولما كان ما هو جلي وبيتن، بحسب العقل، ينبثق عما هو غامض، فلنعد الكرة في محاولتنا تعريف النفس. اذ ينبغي للتعريف الصريح أن لا يدل على ما هو واقع وحسب، كما هي الحال في اكثر التعاريف، بل أن يشير الى العلة ايضاً ويوضحها. والحق ان التعاريف تشبه النتائج في الغالب. مثال ذلك: ما هو تربيع المستطيل؟ – هو رسم مستطيل متساوي الأضلاع. فهذا التعريف هو بمثابة بيان للنتيجة. أما اذا قيل أن تربيع المستطيل هو تعيين القاطع المشترك، كان هذا التعريف بمثابة بيان علة المعرقف. .

فنحن نقول اذن ، بناء على الاساس الجديد لبحثنا ، أن المتنفس يختلف عن غير المتنفس بالحياة . ولكن الحياة تقال على عدة معان . فنقول إن شيئاً ما حي ، اذا اتصف باحدى هذه الصفات : العقل والحس والحركة والسكوت المكانيين ، بالاضافة الى حركة التغذي والتقلص والنمو . لذلك كانت جميع انواع النبات تعتبر حية . اذ من الواضح أن لها قوة ومبدأ ذاتين ، يلحق بها بحسبها النمو والتقلص في اتجاهات متقابلة . فهي لا تنمو الى أسفل ، بل في كلا الاتجاهين ، بله جميع الاتجاهات . وهي تتغذى وتستمر حية ما دام لها القوة على التغذي . وهذه القوة قد توجد مستقلة عن سائرها عن سائر القوى الأخرى ؛ إلا أن تلك القوى لا توجد منفصلة عن سائرها عن سائر القوى الأخرى ؛ إلا أن تلك القوى لا توجد منفصلة عن سائرها

١) الاشارة الى قول من اقوال أفلاطون في النفس.

(٤١٣ب) في الكائنات الفانية (١. وهذا بين في النبات ايضاً ، فليس له اي قوة من قوى النفس الأخرى .

فبناء على هذا المبدأ اذن ، توجد الحياة في الكائنات الحية . أما الحيوان فأولى خصائصه الاحساس. وحتى الحيوانات التي لا تتحرك عن موضعها ، ولكنها تحس ، يقال فيها أنها حيوانات، لا انها حية وحسب . واللمس أول مظاهر الاحساس. وكما أن القوة الغاذية قد توجد منفصلة عن اللَّمس وعن سائر الحواس ، فكذلك اللمس قد يوجد منفصلا عن الحواس الأخرى . ونعني بالقوة الغاذية ذلك الجزء من النفس الذي يوجد في النبات . أما الحيوانات فيبدو أن لها حاسة اللمس ايضاً . ولنشرح فما بعد علة كلتا هاتين الظاهرتين . فلنكتفِ الآن بالقول أن النفس مبدأ والحركة. أما اذا كانت كلمن هذه القوى نفساً أم جزءاً من نفس ، واذا كانت أجزاء فهل هي مفارقة في الذهن أم في المكان ايضاً، فأسئلة بعضها يسهل حله والبعض الآخر فيه إشكال . فكما أن بعض أجزاء النبات تعيش ولا شك اذا فصل واحدها عن الآخر ، بحيث تبدو النفس واحدة بالفعل في كل نبات، وعدة بالقوة - فذلك ما نشاهده في سائر اشكال النفس الأخرى ؟ كما يعرض للحشرات خين تفصل، فكل جزء من أجزائها يحتفظ بالاحساس وبالحركة المكانية . فاذا كان لها احساس وجب أن يكون لها قوة الخيال وقوة النزوع ايضاً ، فحيث يوجد الإحساس يوجد الألم واللذة ، وحيث يوجُّد الألمُّ واللَّذة ، توجَّد الشهوة ايضاًّ بالضرورة .

أما العقلأو القوة النظرية فليس الأمر فيها بيناً. وقد يخال انه ضرب آخر من ضروب النفس ، اذ يبدو انه وحده قابل للمفارقة ، كما يفارق الأزلي الفاسد أنها لا توجد الفلازلي الفاسد أنها لا توجد مفارقة ، كما يزعم بعضهم ، رغم انها تختلف فيا بينها ، كما يبدو ، اختلافاً المارقة ، كما يبدو الأزلية – اي الأجرام الساوية والعقول المفارقة ، وهي محركات الإجرام الساوية .

٢) يلمع أرسطو هنا الى خلود العقل بعد انحلال الجسم .

ذهنياً. ففعل الحس وفعل الظن مختلفان ، اختلاف الحسّ عن الرأي. وكذلك الحال في سائر القوى التي مر ذكرها. ثم إن لبعض الحيوانات سائر هذه القوى، ولبعضها الآخر بعضاً منها ، ولبعضها الثالث قوة واحدة وحسب، وذلك ما يجعل انواع الحيوان تختلف. أما علة ذلك فسنفحص عنها فيها بعد. ولا يختلف الأمر في الاحساسات. فلبعض الحيوانات سائر (٤١٤أ) الحواس، ولبعضها بعضها فقط، ولبعضها الآخر أشدّها ضرورة، اىاللمس.

إن للعبارة ما به نحيا ونحس معنيين ، شيمة قولنا ما به نعرف : (اذ قد نعني بذلك اما المعرفة او النفس ؛ لان بوسعنا أن نقول اننا نعرف بكليها) . كذلك نقول أننا اصحاء ، أما بحكم الصحة أو بحكم جزء من اجزاء الجسد او جملته . والمعرفة والصحة هما 'من هذه الأمثلة 'بمثابة الهيئة او الصورة او الماهية ، حتى لكأنها فعل في القابل ـــ إن للمعرفة او للصحة (اذ يبدو أن فعل القوى الفاعلة يكمن في المنفعل او القابل). والنفس هي ما به نحيا ونحس ونعرف أولا، فتكون النفس اذن عبارة عن ماهية او صورة ما ، لا عن مادة او حامل . والجوهر ، كما رأينا ، يقال على ثلاثة معان : الصورة والهيولي والمركب من كليها . أما الهيولي فهي من هذه الثلاثة بمنزلة القوة ، والصورة بمنزلة الكمال (او الفعل). ولما كأن المركب متنفساً ، امتنع أن يكون الجسم كمال النفس ، بل هي كمال لجسم ما . لذلك صح ما ذهب اليه بعضهم من أن النفس لا توجد من دون جسم وإنها ليست جسماً ما. فالنفس اذن ليست بجسم، بل لها بالجسم تعلق، او كيف؛ مع انه يستحيل لأي شي اتفق أن يتقبل اي شي اتفق. والحقان ذلك هو ما يحدث، فكمال اي شني مرتبط بالقوة التي فيه وبالمادة الخاصة به والتي عنها ينبثق بالطبع. فيتضح من كل ذلك اذن أن النفس كمال او ماهية ما لما هو قابل لنَّفس ما .

(كتاب النفس ، الكتاب ٢ ، الفصلان ١ و٢ )

اي الهلاطون والفيثاغوريون الذين اقروا القول بالتناسخ .

#### العستقل

٤. فلنفحص الآن عن جزء النفس الذي به تدرك وتعقل: آهو (1. 1279) مفارق أم غير مفارق ، في الكم أو في الذهن فقط؟ ولنسأل: ما هي مميزات الْتعقل وكيف ينشأ ؟ فاذا كان التعقل شبيهاً بالاحساس ، فهذًا انفُعال ما للمُعَقُولُ أو لشيُّ ما من هذا النوع. ورغم كونه غير منفعل، فينبغي أن يكون قابلاً للصور وأن يكون وموضّوعه شيئاً واحداً بالقوة، دون أن يكُون عين هذا الموضوع. فتكون منزلة العقل من المعقول بمنزلة الحس من المحسوس . فيلزم ضرورة اذن، ما دام يعقل كل شيء، ألا يكون مختلطاً بشيُّ ، كما يقُول اللكساغوراس ، لكي يكون آمراً ، اي يكون عارفاً . لأنَّ اعتراض شيُّ دخيل عليه لا بد أنَّ يعوقه ويفسده . فوجب اذن أن لا تكون له طبيعة خاصة به ، بل يكون قابلاً وحسب. فذلك الجزء من النفس الذي ندعوه عقلاً (واعني بالعقل ما به تعقل النفس وتتصور المعقولات) ليس شيئاً بالفعل تبل أن يعقل. فيمتنع أن يكون مختلطاً بالجسم اذن ، وإلا لبات كيفية ما ، اي بارداً او حاراً. بل لأصبح له عضو ما ، شيمة القوة الحاسة، وهو لا عضو له . ولقد أحسن من قال(١ : إن النفس حيّز للصور ، لولا أن هذا القول لا ينطبق على النفس بجملتها ، بل على القوة العاقلة وحسب، وليس على الصور بالفعل بل بالقوة فقط.

أما أن عدم انفعال قوة الحس يختلف عن عدم انفعال العقل، فبيّن الاحساس من النظر في العضو الحاس وفي الحس. فالحس يكل عن الاحساس على اثر احساس عنيف. مثال ذلك اننا لا نستطيع تميّز الأصوات على

١) اي افلاطون .

أثر سماع اصوات صاخبة جداً ، او الألوان والروائح على أثر ادراك ألوان وروائح شديدة جداً ، ولكن حين يدرك العقل معقولا قوياً جداً ، فادراكه للمعقولات البسيطة لا يضعف بل يشتد . وذلك أن قوة الاحساس لا توجد مفارقة للجسد ، والعقل يوجد مفارقاً . وعندما يصبح العقل كلا من معقولاته ، كما يقال في العالم بالفعل (وهو ما يحدث حين يستطيع العالم أن يستحضر معارفه بالفعل) فهو بعد في حال القوة بمعنى ما ، ولكن لأ على الوجه الذي يكون عليه بالقوة ، قبل أن يعلم ويستنبط (ا. ثم إن العقل في تلك الحال قادر على ادراك ذاته .

ولما كان الكم يختلف عن ماهية الكم ، والماء عن ماهية الماء (وهكذا في الكثير من الأشياء الأخرى — وإن لم يكن في جميعها — اذ قد يكون الشيء وماهيته في بعض الاحوال شيئاً واحداً)، فنحن نحكم على اللح وعلى ماهية اللحم اما بقوى مختلفة ، او بالقوة ذاتها ، ولكن من وجهين مختلفين. لأن اللحم لا يوجد دون مادة ، بل هو كالأفطس الذي هو عبارة عن صورة ما في مادة ما . ونحن نميز بين الحار والبارد بواسطة القوة الحاسة ، وكذلك بين الصفات التي يحدث عن تناسبها اللحم . ولكننا نحكم على ماهية اللحم بواسطة قوة أخرى ، إما مفارقة واما متصلة به اتصال الحط المعوج بذاته حين يقوم آ . والأمر كذلك في عامة المجردات ، فالمستقيم يشبه الأفطس ، من حيث انه متصل بالامتداد ابداً . أما فالمستقيم يشبه الأفطس ، من حيث انه متصل بالامتداد ابداً . أما فلك الزوج ؛ فنحن نحكم عليه أما بقوة أخرى واما بالقوة ذاتها على وجه ذلك الزوج ؛ فنحن نحكم عليه أما بقوة أخرى واما بالقوة ذاتها على وجه اخر . وبالجملة ، فكما أن المعارف مفارقة لهيولاها ، فكذلك الحال في العقل .

وهنا يعرض لنا إشكال . فاذا كان العقل بسيطاً وغير منفعل ولا

١) في هذه الحال يحصل لدينا العقل «بالملكة»، وهو بالقوة بالنسبة الى العقل الفعال ، وبالفعل بالنسبة الى العقل الهيولاني او المنفعل – فهو وسط بين هذين العقلين اذن .
٢) اي بضرب من التجريد . فالحط المقوم هو عين الحط المعوج ، بحد ذاته ، إلا أن يختلف عنه من وجه ما – اي بالماهية .

يشارك اي شيئ آخر بشيئ ( من الصفات ) - كما يقول انا كساغوراس فكيف يدرك اذن ، ما دام الادراك ضرباً من الانفعال ؟ ؟ فنحن نقول في شيئين أن أحدهما يفعل والآخر ينفعل ، عندما يكون بينها عامل مشترك. والاشكال الآخر هو التالي: هل يصبح العقل نفسه معقولا؟ فاما أن يوجد العقل في سائر الأشياء الأخرى (اي اذا لم يكن العقل معقولا من جراء شيئ آخر فيه ، وكان العقل والمعقول واحداً بالماهية ) ، وإما أن يكون ثمت شيئ مختلط به يجعله معقولا ، شيمة سائر الأشياء ؛ وإما أن يكون الانفعال عين المعقولات بالقوة ؛ بحكم عامل مشترك - كما اسلفنا - علة كون العقل عين المعقولات بالقوة ؛ ولا أنه ليس شيئاً ما بالفعل قبل أن يعقل . فينبغي اذ ذاك أن يكون العقل إلى العقل . وهذا ما يبدو من حقيقة أمر العقل .

وهو الى ذلك معقول ، شيمة سائر المعقولات . فالعقل والمعقول في الأشياء المجردة عن المادة شيّ واحد ؛ اذ أن المعرفة النظرية وموضوعها شيّ واحد . (أما لم لا يعقل العقل دائماً ، فما ينبغي الفحص عنه). وعلى العكس توجد المعقولات في الأشياء المادية بالقوة وحسب . فالعقل اذن لا يوجد في تلك الأشياء (اذ أن العقل لا يصبح واياها شيئاً واحداً بالقوة إلا حين تتعرى عن المادة) . وهو مع ذلك معقول ايضاً .

شيء واحد، أما المعرفة بالقوة فسابقة بالزمان في الموجود الفرد، ولكنها ليست سابقة باطلاق بالزمان. ولا يصح أن يقال ان العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة أخرى. وعندما يفارق يصبح ذاته وحسب؛ وعندئذ فقط يكون خالداً وأزلياً (ونحن لا نذكر مع ذلك حاله الأولى، لأن هذا العقل غير منفعل، بينا العقل المنفعل قابل للفساد). وبدون هذا العقل لا نعقل قط.

(كتاب النفس ، الكتاب الثالث ، الفصلان ؛ وه )

## الجواهر وأقسائها

الجواهر ومبادئها وذلك أننا اذا اعتبرنا الكون بجملته ، فان الجوهر أول أجزائه ؛ واذا اعتبرناه على سبيل التعاقب ( ، فالجوهر كذلك أول ثم يليه أجزائه ؛ واذا اعتبرناه على سبيل التعاقب ( ، فالجوهر كذلك أول ثم يليه الكيف فالكم . ثم إن هاتين ( المقولتين ) لا توجدان أصلا ، فما الا كيفيتان او حالان تلحقان بالموجود ؛ وإلا لكان اللاأبيض او اللامستقيم موجوداً ايضاً ، فنحن نقول انه موجود ، كما في العبارة : اللاأبيض موجود وكذلك سائر المقولات لا توجد مفارقة للجوهر ؛ وهو ما يويده القدماء أنفسهم . فهم قد طلبوا مبادئ الجوهر وعلله . أما المحدثون وهي أولى أن الكليات عندهم ، وهي أولى باسم الجواهر والمبادئ ، وذلك لاسلوبهم التجريدي في البحث . والقدماء باسم الجواهر والمبادئ ، وذلك لاسلوبهم التجريدي في البحث . والقدماء انما قالوا ان الجزئيات أولى بهذا الاسم ، فقالوا ان النار والتراب من الجواهر لا الجسم عامة .

ولعمري أن الجواهر ثلاثة : أحدها محسوس (وهو قسمان : أزلي أن وفاسد . والفاسد مما يقر به الجميع ، كالنبات والحيوان . فوجب أن نفحص عن مبادئه : أهي وحدة أم كثرة) . والآخر غير متحرك ، وهو عند بعضهم يوجد مفارقاً للمادة . فنهم من يقسمه قسمين ( ن ، ومنهم من لا يميز بين الصور ومبادئ الرياضيات ، ومنهم من يعتبر مبادئ الرياضيات من هذا

١) اي تعاقب اجزائه وتقدم وإحدها عن الآخر .

٢) اي افلاطون وأصحابه .

٣) الجواهر الأزلية المحسوسة هي الأجرام السهاوية .

عند افلاطون – كما يستدل من النص التالي .

الصنف فقط (١. والصنفان الأولان من اصناف الجوهر من شأن العالم (١٠٦٩ب) الطبيعي ، لصلتها بالحركة ؛ أما الثالث فمن شأن علم آخر ، ما دام ليس بينها مبدأ مشترك .

والجوهر المحسوس متغير . فاذا كان التغير عبارة عن الحدوث عن المتقابلات او المتوسطات (ولكن ليس جميع المتقابلات، اذ لا يقال في الصوت ، مثلاً ، أنه غير ابيض ، بل المتضادات منها) ورجب ضرورة ان يكون ثمت حامل او موضوع يتغير الى ضده ، لأن الأضداد ، بحد ذاتها ، لا تتغير .

٧٠. ثم إن ثمت شيئاً يثبت ، بينا الضد لا يثبت . فوجب أن يكون ثمت شي ثالث ، بالاضافة الى الضدين ، هو الهيولى . فاذا كانت ضروب التغير اربعة : تغير الجوهر وتغير الكيف وتغير الكم وتغير الاين ، وكان تغير الجوهر عبارة عن الكون والفساد عامة ، وتغير الكم عبارة عن الزيادة والنقصان ، وتغير الكيف عبارة عن الاستحالة ، وتغير الأين عبارة عن الانتقال (او النقلة) ، وجب أن يكون تغير الشي في كل من هذه الأحوال الى ضده . فكانت الهيولى اذن هي ما يتغير الى كلا هاتين الحسالين، ضرورة .

ولما كان الموجود يقال على معنيين: الموجود بالقوة والموجود بالفعل ، فكل ما يتغير انما يتغير من الموجود بالقوة الى الموجود بالفعل . مثال ذلك الابيض بالقوة يصبح ابيض بالفعل ، وقس عليه الزيادة والنقصان الخ. فالشيئ اذن لا ينجم بالعرض عما هو غير موجود وحسب ، بل ينجم كل شيئ عما هو موجود ايضاً ، اي الموجود بالقوة لا بالفعل. وهذا هو الواحد ، الذي قال به أنا كساغوراس . فأجدر بنا أن نحمل قوله: «كانت جميع الأشياء مختلطة » ، وقول انبذقليس في الخليط ، وأنا كسيمندروس وديمقريطس ايضاً ، على هذا المحمل: كانت جميع الأشياء مختلطة بالقوة وديمقريطس ايضاً ، على هذا المحمل: كانت جميع الأشياء مختلطة بالقوة

١) وهو مذهب اسبوسيبوس الذي أول المثل الافلاطونية تأويلا رياضياً. أما الفريق الثانى فيشمل اكسنوقراطس وأصحابه.

لا بالفعل. فقد ألم أولاء اذن بالمادة. فلكل ما يتغير مادة ما، إلا انها تختلف من حال لحال. وللموجودات الأزلية التي ليست كائنة فاسدة، بل متحركة حركة مكانية وحسب، مادة ايضاً. إلا أن هذه المادة لا تكون ولا تفسد كذلك بل تتحرك في المكان وحسب.

وقد يتساءل المرء: عن اي ضرب من ضروب اللاموجود يكون الحدوث؟ اذ أن اللاموجود يقال على ثلاثة أنحاء (١. فاذا حدث الشيء عن قوة ما ، فليس معنى ذلك انه حدث عن اي قوة اتفق ، لأن المختلفات تحدث عن عن عنتلفات. وليس يكفي أن يقال أن جميع الأشياء كانت مختلطة ، ما دامت موادها مختلفة ، وإلا فلم صارت اشياء لا متناهية لا شيئاً واحداً فقط؟ وذلك أن العقل واحد ، فلو كانت المادة واحدة ايضاً ، لما حدث بالفعل إلا ما كانت مادته موجودة بالقوة . فالعلل اذن 'ثلاث والمبادئ ثلاثة: اثنان منها الضدان المتقابلان (احده الماهية او الصورة والثاني عدمها) ؛ أما الثالث فالمادة .

٣. وبعد ، فلا المادة ولا الصورة (أعني القريبتين) تحدثان أصلا. (١٠٧٠ أ) فكل ما يتغير فعن شيئ ما والى شيئ ما . فما عينه يتغير الشيئ هو المحرك الأول (او القريب) ، وأما المتغير فهو المادة ، وما اليه يتغير فهو الصورة. ولو لم يكن النحاس وحده هو ما يعرض له أن يصبح مستديراً (لا كلا الاستدارة والنحاس معاً) لتسلسل الأمر الى ما لا نهاية . فوجب التوقف ضرورة .

ولنلاحظ كذلك أن كل جوهر فانما يحدث عن مرادفه. ولا نعني بالجوهر هنا الجوهر الطبيعي وحسب، بل سائر الجواهر. فالاشياء تكون اما بالصناعة او بالطبع او بالاتفاق او من تلقاء ذاتها. أما الصناعة فمبدأ فعل في شيء آخر، بينا الطبيعة مبدأ فعل في الشيء ذاته (فالرجل مثلا ينجب رجلا مثله). أما العلل الأخرى فهي أعدام هذه.

١) هي انتفاء مقولة ما والكذب والقوة التي لم تتحقق بعد - راجع الكتاب ١٤ ،
 فصل ٢ .

والجواهر على ثلاثة أنحاء: أ) المادة التي توجد من حيث هي مرئية (١ (اذ أن كل ما يتصف بالتماس وليس بالآختلاط، فهو مادة وموضوع - كالنار واللحم والرأس: فهي جميعها مادة ؛ والاخيرة هي مادة جوهر ما (اي الرجل) بالمعنى الأدق) . ب) الطبيعة من حيث هي موجود ما ١٦، أي حال تنتهي اليه الحركة . ج) حاصل التركيب منها معا - مثال ذلك سقراط وكالياس. إلا أن الصورة قد لا توجد منفصلة عن الجوهر المركب في بعض الأحوال . (فصورة البيت مثلاً لا توجد مفارقة ، إلا كصناعة البناء . وليس لهذه الصور كون او فساد) . إلا أن البيت والصحة وسواهما من المصنوعات المصن حيث لا اتصال لها بالمادة لل يوجدان ولا يوجدان، بمعنى ما . فاذاكان للصورة وجود ، فأحر بها أن توجد في الأشياء الطبيعية. وهكذا فلم يشط افلاطون كبير شطط حين قال ان الصور على عـــدد الموجودات الطبيعية ؛ هذا اذا افترضنا أن ثمت صوراً مفارقة لعالمنا هذا . والعلل المحركة علل، من حيث هي متقدمة في الوجود (على معلولاتها)، أما العلل الصورية فهي توجد مع معلولاتها . فالصحة توجد عندما يصبح الرجل صحيح الجسم ، واستدارة كرة النحاس توجد عندما توجد كرة النحاس المستديرة . أما لما أذا كانت الصورة تبقى بعد ذاك فمسألة أخرى، فقد لا يتعذر ذلك في بعض الأحوال . فقد تكون النفس على هذه الحال (ليس النفس بجملتها ، بل القوة الناطقة منها ؛ اذ أن ذلك ممتنع في الجملة) . فبيَّن اذن انه لا ضرورة لوجود الصور (مفارقة).فالانسان يولُّـد انساناً والفرد يولُّد فرداً. وقس على ذلك الصناعات ، فصناعة الطب هي صورة الصحة .

 ٤. وتختلف العلل والمبادئ باختلاف الأشياء ؛ إلا انها مشتركة بين جميع الأشياء ، على سبيل الكلية والتناسب . فقد يتساءل المرء ما اذا

١) اي المادة القريبة او الحاصة ، خلافاً المادة الأولى المشتركة (الهيولي) التي لا وجود لها بالفعل .

٢) اي الصورة .

كانت مبادئ الجواهر والمضافات وعناصرها واحدة بأعيانها أم مختلفة ؛ وكذلك قل في سائر المقولات. ولكن يستحيل أن تكون واحدة ، اذ تبيت المضافات والجواهر ناجمة عن شي واحد . فما هي المبادئ المشتركة التي تنجم عنها اذن؟ فليس بين الجواهر وسائر المقولات عنصر مشترك. والعنصر سابق لما هو عنصر له . وليس الجوهر عنصراً من عناصر الجوهر . ثم كيف يمكن أن تكون للمقولات جميعاً عناصر واحدة ؟ اذ يمتنع أن يكون عنصر ما وما يتركب من العناصر شيئاً واحداً . مثال ذلك انه يستحيل أن تكون المعقولات الكلية ، (ب أ) وب او أ شيئاً واحداً . (كما يستحيل أن تكون المعقولات الكلية ، كالوحدة والوجود ، عناصر ، ما دامت تسند الى جميع الأشياء ، حتى المركب منها) . فليس اي منها جوهراً او مضافاً اذن ، (وهي مع ذلك واحدة وموجودة اضطراراً). فليست عناصر المقولات اذن واحدة .

ولكنها قد تكون، كما نرى، واحدة على نحو ما، وغير واحدة على نحو آخر. مثال ذلك عناصر الأجسام المحسوسة، من حيث الصورة، هي الحار، او على نحو آخر، البارد، الذي يقابله؛ ومن حيث المادة، ما من شأنه أن يكون أولا وبالقوة حاراً او بارداً. والجواهر هي هذه العناصر وما يتركب منها ايضاً، فتكون بمثابة مبادئه؛ وما يتولد عن الحار والبارد ايضاً ويكون واحداً، شيمة اللحم والعظم. اذ ينبغي أن يختلف المتولد هذا اليضا ورورة عنها. فلتلك المتولدات أذن عناصر ومبادئ واحدة، ولسواها سواها. ولا يجوز اطلاق هذا القول في جميع الأشياء، بل على سبيل القياس، كأن يقول قائل ان المبادئ ثلاثة: الصورة والعدم والمادة. إلا أن كلاً من هذه المبادئ يختلف باختلاف جنس الشيء، كما في الألوان مثلاً، الأبيض والأسود والسطح؛ او كالنور والظلمة والهواء، التي تدخل في تركيب النهار والليل.

ولما كانت الاسباب لا تقتصر على ما يكمن في الشيّ ، بل تشمل ما قد يكون خارجاً عنه ، كالمحرك مثلا ، فبيّن ان المبدأ غير العنصر . إلا أن كلاهما سبب . والمبادئ تقسم الى هذين القسمين ، فما كان محركاً

لشي او مسكناً له فهو مبدأ وجوهر بمعنى ما . وهكذا فالعناصر ، على سبيل القياس ، ثلاثة ، بينا العلل اربع . إلا انها تختلف باختلاف الموضوع كذلك . (او الحامل) ، والعلة المحركة القريبة تختلف باختلاف الموضوع كذلك . فالصحة والمرض والجسم ، مثلاً ، علتها المحركة هي صناعة الطب . وصورة ما ليس بمنتظم ، كالآجر ، علتها فن البناء (اما المبدأ فيختلف عن كليها) . ولما كان محرك الانسان في الأمور الطبيعية هو الانسان ، وفي الأمور ولما كان محرك الانسان ، وفي الأمور العبيعية هو عين البنيان ، ولا العقلية صورة او خلافها ، فالعلل ثلاث بمعنى ما ، واربع بمعنى آخر . فالصحة بمعنى ما هي عين الطب ، وفن البناء هو عين البنيان ، والانسان ولد الانسان . ولى جانب هذه العلل ، ثمت المحرك لجميع الأشياء ، من عيث هو أول الموجودات .

و. ولما كانت بعض الموجودات توجد مفارقة وبعضها لا توجد ، (١٠٧١) كانت الأولى هي الجواهر. لذلك كانت اسباب جميع الموجودات واحدة ؛ فاذا رفعنا الجواهر ارتفعت الانفعالات والحركات. وسنرى فيا بعد انها كلا النفس والجسد ، او كل من العقل والنزوع والجسد. و بمعنى آخر تكون المبادئ على سبيل القياس واحدة ، كالقوة والفعل. إلا انها تختلف باختلاف الموجودات، وتسند اليها على وجوه مختلفة . فني بعض الأحوال يوجد الشيئ بالقوة ثم يوجد بالفعل ، كالخمر واللحم والانسان . (فالقوة والفعل يدخلان في عداد الأسباب المار ذكرها . والصورة المفارقة توجد بالفعل وكذلك المركب (من الصورة والمادة) والعدم ، كالظلمة والمرض ؛ بالفعل وكذلك المركب (من الصورة والمادة) والعدم ، كالظلمة والمرض ؛

إلا أن القوة والفعل يختلفان على نحو آخر ، حيث تختلف مادة العلة والمعلول ؛ وقد تختلف الصورة كذلك . فعلة الانسان مثلاً عناصره (اي النار والتراب من حيث المادة) وصورته الخاصة . يضاف اليها علة خارجة هي الأب ، ثم الشمس وحركة السمت – وهما ليستا مادة او صورة او عدماً ولا يحكيان (الانسان) ، بل هما محركان . وينبغي أن نلاحظ أن بعض الاسباب يقال على الكل والبعض لا يقال . ومبادئ جميع الأشياء

القريبة هي موجود ما بالفعل وآخر بالقوة . فليست هي كلية اذن . فالجزئي هو مبدأ الجزئيات ، كالانسان الذي هو مبدأ الانسان الكلي . وليس ثمت «انسان » بالمعنى الكلي ، بل بيليوس مبدأ أخيلس ، وابوك مبدأك ، وهذه الباء (ب) مبدأ الباء ألف (بأ) . أما (ب) عامة فهي مبدأ (بأ) عامة . ثم لو كانت مبادئ الجواهر كلية ، فأسباب الأشياء المختلفة ومبادئها مختلفة ، كالأشياء التي ليست من جنس واحد ، كالألوان والاصوات والجواهر والصفات . وكذلك اسباب الأشياء ذات النوع الواحد مختلفة ، ليس من حيث النوع ، بل لأن اسباب الموجودات الجزئية بمختلفة : فادتك وصورتك ومبدأ حركتك تختلف عن مادتي وصورتي ومبدإي ، مع انها واحدة من حيث الماهية الكلية .

أما اذا سأل سائل: ما اذا كانت مبادئ الجواهر والاضافات والكيفيات وعناصرها واحدة أم لا؟ فالجواب انها اذا قيلت على عدة معان فهي واحدة ؛ وأما اذا ميزنا بين تلك المعاني فهي ليست واحدة بل مختلفة ؛ إلا بمعنى ما، فهي واحدة في جميع الأحوال. فبمعنى ما هي واحدة او متناسبة ، لأن لكل شيء مادة وصورة وعدماً ومحركاً . وبمعنى آخر ، يبدو أن علل الجواهر هي علل جميع الأشياء: فلو انعدمت الجواهر لانعدم كل شيء . وذلك شأن الأول بالفعل . وبمعنى آخر ايضاً تختلف الأسباب القريبة (وهي الأضداد) التي لا تقال كما يقال الجنس على معان عدة . الخسية وما عددها وبأي معنى هي واحدة وبأي معنى تختلف .

( ما بعد الطبيعة ، كتاب اللام- «١٢» - الفصول ٢،١،٣،٤،٥)

## الله أو ٱلحت لِ الذي لاَ يَتَحَرَّك

ت. ولما كانت الجواهر ثلاثة ، كما رأينا ، اثنان منها طبيعيان والثالث (١٠٧١ب)
 غير متحرك ، فينبغي أن نفحص الآن عن الثالث ذاك ونثبت انه يلزم
 ضرورة أن يكون ثمت جوهر أزلي غير متحرك .

إن الجواهر هي اوائل الموجودات، فاذا انعدمت جميعها انعدم كل شيئ. ولكي يستحيل أن توجد الحركة ثم تنعدم، فهي موجودة أبداً. وكذلك الزمان، لانه يستحيل أن يكون ثمت قبل او بعد ما لم يوجد الزمان. فكما أن الزمان متصل فكذلك الحركة؛ فالزمان إما أن يكون عين الخركة او انفعالاً من انفعالاتها. ولكن ما من حركة متصلة إلا الحركة المكانية، وما من حركة مكانية متصلة إلا الحركة الدورية. فاذا افترضنا أن ثمت شيئاً متحركاً او فاعلاً، دون أن يحرك بالفعل، لم يكن ثمت لذلك لا يجدي وضع جواهر أزلية – كالتي يضعها أصحاب المثل – اذا لم يكن فيها مبدأ فاعل للتغير. وحتى ذلك لا يكني. وليس يكني ايضاً أن نضع جوهراً آخر، بازاء المثل، اذ ما لم يكن هذا الجوهر فاعلا، امتنعت الحركة. وكذلك لا يكني أداكانت ماهيته قوة ، الخركة . وكذلك لا يكني أصلاً. فوجب اذ لا يكون ثمت حركة أزلية . فا هو بالقوة قد لا يكون أصلاً. فوجب اذن أن يكون ثمت مبدأ من هذا النوع، ماهيته فعل. وكذلك ينبغي اذلية، اذا كان ثمت شيئ أزلي؛ فهي اذن فعل.

ولكن ثمت أشكالاً. اذ يبدو أن كل ما هو بالفعل ينطوي على عامل قوة (او امكان) ، بينا لا يتحتم في ما هو بالقوة ان يصبح بالفعل، فتكون

القوة اذن اسبق . ولو صح ذلك لما وجد شيّ من الكائنات، اذ من الممكن. أن يكون كل شيّ قابلاً للوجود دون أب يوجد ...

فالخليط والليل اذن لم يوجدا طيلة زمان لامتناه (١، بل كل ما يوجد الآن ما زال موجوداً ، أما على سبيل الدور او على وجه آخر — اذا كان الفعل سابقاً للقوة حقاً . فاذا كان ثمت دوران أزلي ، لزم أن يكون ثمت ثمت شيئ يقعل على الوجه ذاته دائماً (١ . أما اذا اقتضى أن يكون ثمت كون وفساد أبداً ، فيلزم أن يكون ثمت شيئ آخر يفعل دوماً على وجهين مختلفين (١ . ومن الضروري أن يكون لهذا الشيئ فعلان : فعل ذاتي وفعل خارجي ، إما بواسطة الأول او بواسطة شيئ آخر . وضروري أن يكون بواسطة الأول ، اذ أن الأول علة كلا هذا وذاك . فالأول اذن هو الافضل ، اذ هو علة الدوران الأزلي المنتظم ، بينا سواه علة الضرب الآخر مسن الدوران . وبيتن أن كلاهما معاً سبب التغير الأزلي . وتلك حال الحركات فعلاً ، فلمأذ نظلب مبادئ أخرى؟

٧. .... فشمت اذن متحرك يتحرك حركة لا تنقطع هي الحركة الله ورية. وذلك بين فعلياً ، لا نظرياً وحسب. فلزم أن تكون السهاء الأولى اذن أزلية . و ثمت كذلك محرك يحركها . ولماكان المحرك المتحرك بمثابة حلقة وسطى ، وجب أن يكون ثمت محرك يحرك دون أن يتحرك وأن تكون ماهيته جوهراً وفعلا محضاً . وهذا المحرك يحرك على هذا الوجه: (اي كما) يحرك المعشوق والمعقول دون ان يتحركا . فاذا كانا من الاوائل كانا شيئاً وإحداً . فغرض الشهوة هو الحير الظاهر ، وغرض الارادة العاقلة الأول هو الخير الحق . والرغبة تنشأ عن الفكرة ، لا الفكرة عن الرغبة ، لأن الفكرة هي

١) كما كان يزعم القدماء الذين يرد ذكرهم في الفقرة السابقة التي اسقطناها .

٢) هذا الثيء هو المحرك الذي يتحرك ، الذي يحرك الفلك المحيط او فلك النجوم.
 الثابتة .

٣) وهو الشمس التي يعرض لحركتها تضاد ، خلافاً للمحرك الأول .

الأولى. والعقل يتحرك بواسطة المعقول ، واحدى سلسلتي المتضادات (ا معقولة بذاتها دون الأخرى. وللجوهر مرتبته الأولية في هذه السلسلة، ولا سيا البسيط من الجواهر وما هو بالفعل. (والأول والبسيط ليسا شيئاً واحداً، لأن الواحد بمثابة مقياس او معيار ، بينا البسيط كيفية تعرض للجوهر). ولكن الخير والمراد بذاته في السلسلة نفسها. والأفضل دائماً هو الأول او ما كان بنسبته.

أما أن العلة الغائية قد تكون من بين غير المتحركات، فبين من معاني تلك العلة. فهي لا تعني ما من أجله الشيئ وحسب، بل ما ينتهي اليه الفعل ايضاً. والمعنى الثاني يصدق على المتحركات، لا المعنى الأول. وهي تحرك من جراء كونها معشوقة، بينا جميع المحركات الأخرى متحركات. اذ أن ما يتحرك يمكن ان يكون على خلاف ما هو عليه. فاذا كانت الحركة المكانية هي كمال (او فعل) السهاء الأولى، فبمقدار ما تتحرك يمكن ان تكون على خلاف ما هي عليه ، إن لم يكن بالجوهر فبالحيز. يمكن ان تكون على خلاف ما هو عليه من اي وجه اتفق. اذ أن النقلة (الحركة المكانية) فاذا كان التغير، والحركة الدورية أول اشكال النقلة (الحركة المكانية) أول اشكال النقلة . وتلك هي الحركة المكانية) التي تتولد عن المحرك الذي لا يتحرك. فوجب ضرورة أن يوجد هذا المحرك ، وأن يكون على عدة معان: المحرك ، وأن يكون خيراً عومباً ومبدأ أول . والضرورة تقال على عدة معان: ما كان بالقسر لأنه خلاف للرغبة ، وما كان الخير من دونه متعذراً ، وما ماكان بالقسر لأنه خلاف ما هو ، فهو ضروري مطلقاً .

على مثل هذا المبدإ تتوقف كلا السهاء والطبيعة . وهو يحيا حياة تحكي أسمى ما ننعم به زمنا قصيرا : اذ ينبغي أن تكون على تلك الحال أبدا (وذلك مستحيل لنا)، ما دام كاله كذلك لذة . (لذلك كانت اليقظة والحس والادراك لذيذة ، وكانت الآمال واللكريات لذيذة من جرائها).

اي الكيفيات والأحوال الإيجابية التي تدرك بذاتها ، خلافاً لأضدادها التي تدرك بالإضافة الها .

وإن الادراك بحد ذاته متصل بما هو أفضل بحد ذاته ، أما أسماه فبأسمى ذلك . والعقل يدرك ذاته بمشاركة المعقول ، اذ يصبح معقولاً حين يلامس ويدرك ، بحيث يكون العقل والمعقول شيئاً واحداً . لأن ما يقبل المعقول والجوهر هو العقل . وهو يصبح بالفعل حينذاك . وذلك ما يبدو أن العقل الالمي يتصف به ، لا الادراك بالقوة وحسب ؛ والنظر (الفعلي) هو الألذ والأفضل .

فاذا كانت السعادة التي ينعم بها الله أبدا تحكي السعادة التي ننعم نحن بها زمناً فذلك عجيب حقاً ؛ وإذا كانت اعظم فذلك أعجب. ولعمري انه لكذلك . ثم ان الحياة من خواصه : لأن فعل العقل عبارة عن الحياة ، وهو ذلك العقل ؛ وفعل الله في ذاته حياة فضلى وأزلية . فنقول اذن أن الله كائن حي أزلي في غاية الفضل ؛ والحياة والوجود الدائم والأزلي من خواص الله: فذاك هو الله ...

ويتضح مما مر أن ثمت جوهراً أزلياً غير متحرك مفارقاً للمحسوسات؛ ويتضح كذلك انه يستحيل أن يكون لهذا الجوهر جرم، بل هو غير منقسم وغير متجزى واذ انه يولد الحركة طيلة زمان لا متناه، ويستحيل ان يكون للمتناهي قوق لا متناهية. ولما كان الجرم إما متناهياً او غير متناه، فقد امتنع أن يكون له جرم متناه؛ كما امتنع أن يكون له جرم لا متناه، لأن الجرم اللامتناهي لا وجود له). وكذلك يتضح انه غير منفعل وغير قابل للتغير، لأن جميع اشكال الحركة تابعة للحركة المكانية (١. فبيتن إذن لم كان على هذا النحو.

٨. ولكن هل ينبغي أن نضع أن ذلك الجوهر واحد أم اكثر من واحد ؛ فان كان اكثر من واحد فكم؟ ولنراجع أقوال اقراننا ونوضح انهم لم يقولوا شيئاً صريحاً في عدد الجواهر. فنظرية المثل (الأفلاطونية) لا تنطوي على بحث خاص في هذا الباب: فالقائلون بالمثل يدعون المثل اعداداً ويذهبون الى أن الأعداد غير متناهية حيناً ، وإنها تحدها العشرة

<sup>(</sup>١) وقد نفينا هذه الحركة عنه أعلاه .

أحياناً. أما لم كان ثمت تلك الاعداد وحسب، فهم لا يفيدوننا على وجه اليقين. أما نحن فسنعالج الأمر، على اساس مسا قدمناه من فرضيات وتمييزات.

إن مبدأ الموجودات وأولها غير متحرك ، إن بالذات او بالعرض ، ولكنه علة الحركة الأولى الأزلية والواحدة . ولما كان لكل متحرك محرك يحركه ضرورة ، وكان المحرك الأولى غير متحرك بالذات ، وكانت الحركة الأزلية تنبثق عن محرك أزلي ، وكانت الحركة الواحدة تستدعي محركا واحداً ؛ ولما كنا نشاهد بالاضافة الى حركة الكون المكانية البسيطة ، التي تنجم عندنا عن الجوهر الأول غير المتحرك ، حركات أخرى هي حركات الكواكب الأزلية (اذ أن الجسم الذي يتحرك حركة دورية أزلي لا انقطاع للحركته ) — كما اثبتنا في كتاب الطبيعة (ا — لما كان كل ذلك كذلك وجب أن تكون كل من هذه الحركات المكانية ناجمة عن جوهر غير متحرك وأزلي بالذات . فطبيعة الأجرام السماوية أزلية ، لأنها من نوع الجواهر. والمحرك أزلي ومتقدم على المتحرك ، وماكان متقدماً على الجوهر فهو جوهر ضرورة . فيتبين مما وصفناه أعلاه أنه ينبغي أن يكون ثمت عدد مقابل ضرورة . فيتبين مما وصفناه أعلاه أنه ينبغي أن يكون ثمت عدد مقابل من الجواهر ، أزلية بالطبع وغير متحركة من ذاتها وغير ذات جرم .

فواضح اذن ان المحركات جواهر وأن أحدها أول والآخر ثان ، وهكذ، تبعاً لتسلسل حركات الأجرام السهاوية . أما عدد هذه الحركات فلنتحر عنه في ذلك العلم الرياضي الذي يتصل بالفلسفة أوثق اتصال ، اعني علم الفلك . لأن هذا العلم يفحص عن جوهر محسوس وأزلي ، بينا لا تفحص سائر العلوم الرياضية ، كالحساب والهندسة ، عن شي من الجواهر .

أما أن عدد الحركات المكانية يربو على عدد الأجرام المتحركة ، فيتضح لمن أصاب قسطاً من هذا العلم ، مها كان زهيداً . اذ ان لكل من الكواكب السيارة اكثر من حركة واحدة . أما ما عدد هذه الحركات

۱) ك ۸ ، فصل ۸ و ۹ .

فسنورد الآن اقوال بعض الفلكيين، لكي يكون لدينا عدد محدود يحيط به الفكر، وفيا عدا ذلك فعلينا أن نبحث بانفسنا، مستنيرين مع ذلك بأقوال غيرنا من العلاء؛ فاذا اصطدمت بعض اقوالهم بما قد وضعناه، فلنستوعب كلا القولين ونأخذ بالأصلح...(۱ أما اذا أردنا جميع الأفلاك مجتمعة أن توول جميع الظواهر (الفلكية) فينبغي أن يكون لكل من الكواكب الأخرى أفلاك أخرى، أقل بواحد من الأفلاك التي مر ذكرها، تقابل هذه الأفلاك وتعيد الى الموضع نفسه الفلك الأول للكوكب الذي يلي كلا منها. وعلى هذا الوجه فقط يتسنى لنا تأويل حدوث حركة الكواكب. فلم كانت الأفلاك التي تتحرك فيها الكواكب ثمانية (٨) لبعضها (اي المشتري وزحل) وخسة وعشرين (٢٥) للبعض الآخر، ولما كانت حركة الأولين ستة (١)، والأفلاك المقابلة للكوكبين الأولين ستة (١)، والأفلاك المقابلة للأربعة الأخرى ستة عشر (١٦)، وعجموع الأفلاك التي تتحرك فيها الكواكب والتي تقابلها خسة وخسون ر٥٥). فاذا لم نسند الى الشمس والقمر الحركات التي مر ذكرها أعلاه يكون مجموع الأفلاك سبعة وأربعين (٤٧).

فهذا اذن عدد الأفلاك، وهو يعادل عدد الجواهر والمبادئ غير المتحركة، كما يبدو؛ أما اثبات ذلك بالضرورة فلندعه لمن هو أضلع منا في هذه الأمور...

ومن البين ايضاً ان السهاء واحدة. اذ لو كان ثمت عدد من السهاوات، كما هي الحال في البشر، لكان مبدأ كل منها واحداً بالعدد وكثيراً معاً. ولكن كل ما هو كثير بالعدد فني مادة ( لأن الماهية الواحدة تصدق على الكثرة، كالانسان؛ أما الفرد، كسقراط، فواحد). أما الجوهر الأول فلا مادة له، لأنه كمال محض، وهكذا فالحرك الأول الذي لا يتحرك واحد بالماهية وبالعدد، وكذلك المتحرك الأول الذي يتحرك حركة أزلية متصلة. فثمت اذن سماء واحدة...

<sup>1)</sup> يورد أرسطو هنا مذهب يوديكسوس وكاليبوس في عدد الحركات ثم يردف مذهبه فيها.

٩. وقد يلحق بموضوع العقل اشكالات، فهو أولى جميع الظواهر (١٠٧٤) بالألوهية. أما كيف يتصف بهذه الصفة فموضع اشكال: فاذا لم يعقل شيئاً فاين سمو منزلته؟ اذ يكون بمثابة امرئ في حالة الغفلة ؛ واذا كان يعقل شيئاً ما ، فثمت مبدأ يتوقف عليه ، فلا يكون جوهره التعقل، بل يكون ذلك قوة له ، فلا يكون الجوهر الأفضل ، ما دام يستمد شرفه من فعل التعقل . وكذلك سواء كان جوهره العقل أم التعقل ، فما تراه يعقل؟ ينبغي أن يعقل ذاته او شيئاً عداه . فاذا كان يعقل شيئاً عداه ، فهل يعقل الشيئ ذاته دائماً أم يعقل شيئاً آخر سواه؟ ثم هل في ادراكه للخير يعقل الم يتنع قطعاً أن يعقل ما عداه؟

فبين اذن انه يعقل أشرف المعقولات وأولاها بالألوهية، ولا يلحق به التغير . اذ التغير فيه يعني تغييراً الى حال أسوأ، وهذا ضرب من الحركة . فاذا لم يكون جوهره تعقلا بل قوة ، كانت مواصلة التعقل له مضنية . وبديهي انه ينبغي أن يكون ثمت شي أشرف من العقل هو المعقول ؛ اذ أن العقل والتعقل قد يحيطان بما هو أخس . فاذا وجب تحاشي ذلك (وهو واجب، لأنه أولى بنا أن لا نرى بعض الأشياء (الحسيسة) من أن نراها ) فالتعقل ليس الأفضل . فوجب أن يعقل ذاته ، ما دام هو الأفضل ، وأن يكون عقلا يعقل العقل .

( ما بعد الطبيعة ، كتاب – اللام «١٠٢» – الفصول ٢،٧،٦ )

#### مَا هِيتَ لَهُ السَّعَادَة

٦. لقد عرضنا لأنواع الفضائل والصداقات والملذات، فبتي علينا الآن الفحص باختصار عن السعادة ، ما دمنا نعتبرها غاية الأنسان.
 ويمكننا الايجاز في القول ، اذا راجعنا ما قلناه بشأنها حتى الآن .

قلنا أعلاه إن السعادة ليست ملكة من الملكات؛ اذ لو كانت ملكة لأمكن أن تحصل لمن يوقد طوال العمر ، ولا تختلف حياته عن حياة النبات ، او لمن ألمت به أشد الدواهي . فاذا كان ذلك مردودا وكان من الأولى أن نضع أن السعادة فعل ما ، كما قلنا في مطلع هذه المقالة ، وكانت الأفعال ضربين: ما يختار ضرورة من أجل ما عداه ، وما مختار من أجل ذاته ، فن البيتن أنه ينبغي وضع السعادة بين الأشياء التي تختار من أجل ذاته ، وليس من أجل أي شي آخر . فالسعادة لا تفتقر الى شي ، اذ هي قائمة بذاتها .

ومن خصائص الأفعال التي تختار من أجل ذاتها ، أنه لا يطلب بالاضافة اليها شي ً آخر غير ممارستها . وهذا ما يبدو من أمر الافعال المطابقة للفضيلة . لأن الافعال الجليلة والسامية هي مما يطلب من أجل ذاته . وكذلك بعض اصناف اللهو التي لا تطلب من اجل اي شي ً آخر . فكثيراً ما ينجم عنها ضرر لا منفعة ، لما قد تو دي اليه من التهاون بأمر الجسد او الثروة . وهي مع ذلك مما يتهافت عليه الكثير ممن يدرجون في عداد السعداء . ولذلك يجد المدمنون على طلبها حظوة عند اصحاب السلطان الأنهم يوفرون لهم وسائل اللهو التي ينشدونها - اذ اللهو هو أحد مطالبهم . من هنا اعتبر اللهو من مقومات السعادة ، ما دام أصحاب السلطان يقضون فراغهم في طلبه .

ولعل حياة هو لاء القوم مع ذلك ليست دليلا قاطعاً. فالفضيلة والذكاء ، وهما مصدر افعال الانسان النبيل ، لا يتوقفان على مدى السلطان. فاذا كان أصحاب السلطان لا يسيغون الملذات الخالصة والحرة (١ ، ويتهافتون على الملذات الجسدية ، فليس يلزم عن ذلك أنه ينبغي تقديم الملذات الجسدية على ما عداها . فالصبية كذلك يعتبرون ما كان جليلاً عندهم ، الجسدية على ما عداها . فالصبية كذلك يعتبرون ما كان جليلاً عندهم ، جليلا بحد ذاته . فليس غريباً ، ما دامت مقاييس الصبية والكهول مختلفة ، أن تكون مقاييس الأشرار والأخيار مختلفة ايضاً . فلزم اذن – كما قلنا أن تكون مقاييس الأشرار والأخيار واللاذ هو ما يجده الرجل الفاضل في مواضع عدة – أن يكون الجليل واللاذ هو ما يجده الرجل الفاضل جليلا ولاذاً . اذ أن كل امرئ يحسب أن الفعل الذي يتفق مع مشربه أحب الأشياء . فينتج عن ذلك أن السعادة ليست في الملاهى .

والحق انه من الجهل أن يقال أن اللهو هو غاية الحياة ، واننا نكد ونجد طوال العمر لكي يتاح لنا أن نلهو . وكل ما يمكن تصوره انما يطلب من أجل ما عداه ، إلا السعادة ، اذ هي غاية بحد ذاتها . فالقول بأن المرء يكافح ويكدح من أجل اللهو قول صبياني سخيف غاية السخافة. وقول أناخارسيس انه ينبغي للمرء أن يلعب ويلهو ، كيا يشتغل بجد بعد ذاك قول صائب، كما يبدو . فاللعب او اللهو ضرب من الراحة ، ونحن لا نستطيع الاقبال على عمل ما دون انقطاع ، لللك احتجنا الى شي من الراحة . إلا أن الراحة ليست غاية بحد ذاتها ، بل هي وسيلة لمواصلة (١١٧٧ أللهمل . والحياة السعيدة هي التي يحياها المرء وفقاً للفضيلة ، وهي حياة جد واجتهاد ، لا حياة لهو !

كذلك نعتبر المطالب الجدية فوق المطالب الهزلية . وبمقدار ما يكون الرجل او تكون احدى وظائفه جدية ، بمقدار ما تتسم أفعاله بطابع الجدية . لذلك كان فعلها أشرف وأجل وأجلب للسعادة . اضف الى ذلك أن كلا العبد والسيد قادران على التمتع بالملذات الجسدية ، سواء بسواء . ومع ذلك فنحن لا نسند السعادة الى العبد ، كما لا نسند اليه الحياة (الشريفة) .

١) يعنى أرسطُو بهذه الملذات العقلية التي تليق بالأحرار دون العبيد .

أرسطو – ۱۲

فالسعادة اذن ليست عبارة عن هذه الترهات، بل هي عبارة عن الافعال المطابقة للفضيلة ، كما قدمنا . -

٧. فاذا كانت السعادة عبارة عن الفعل المطابق للفضيلة ، فن الطبيعي أن يكون الفعل المطابق للفضيلة المثلى ، وهي فضيلة الجزء الأمثل منا . وسواء أكان هذا الجزء هو العقل او شيئاً آخر سواه قد يظن انه يحكمنا ويهمن علينا، ويلم الى ذلك بالجليل والالهي من الشورون ، إما من حيث هو إلهي او من حيث هو أسمى العناصر الالهية فينا ؛ فسان فعل هذا الجزء طبقاً لفضيلته الخاصة هو بمثابة السعادة المثلى . وقد اثبتنا من قبل أن هذا الفعل هو فعل التأمل .

أما أن السعادة عبارة عن فعل التأمل فيلزم عما تقدم وعن طبيعة الحال. فالتأمل هو أشرف الأفعال (ما دام العقل هو أشرف شي فينا وما يحيط به العقل هو أشرف المعارف). كذلك هو أشد الأفعال اتصالاً، اذ بوسعنا أن نمارس التأمل دون انقطاع اكثر من اي فعل آخر. ونحن الى ذلك نفترض أن السعادة ينبغي أن تنطوي على شي من اللذة ؛ وأن ألذ الأفعال المطابقة للفضيلة هو الفعل الذي يتفق مع الحكمة . ويبدو أن الفلسفة تنطوي على أخلص انواع اللذة وأبقاها ؛ ولا مراء أن ادراك المعرفة أفضل من طلبها بمراحل .

كذلك تتصف حياة التأمل بصفة الاكتفاء بالذات، الى أقصى حد. فع أن كلا الرجل الحكيم والرجل الفاضل يحتاجان الى ضروريات الحياة، شيمة سائر البشر، فعندما يتوفر الكفاف من هذه الضروريات للرجل الفاضل ، لا يحتاج بعد الى (معونة) سواه من القرناء لكي يمارس الفضيلة (وهو شأن الرجل الضعيف والشجاع ومن عداهما ايضاً). أما الرجل الحكيم فبوسعه أن يتأمل بمفرده ، وكلما أغرق في ذلك كلما أغرق في الحكمة. وهو قد يستفيد ولا شك من مؤازرة الاقران ، إلا أنه مع ذلك اشد الناس وهو قد يستفيد ولا شك من مؤازرة الاقران ، إلا أنه مع ذلك اشد الناس

ثم إن حياة التأمل هي وحدها مما نحب من أجل ذاته وحسب. فلا

ينبثق عنها شي سوى التأمل. أما الأفعال العملية فنحن نطلب من ورائها بعض المنفعة، قلت او كثرت، بالاضافة الى الفعل ذاته. أضف الى ذلك أن السعادة تفترض شيئاً من الفراغ: فنحن نعمل بجدكها يقيض لنا الفراغ، ونحارب كيا يقيض لنا السلام. والفضائل العملية انما تمارس في السياسة والحرب خاصة ؟ إلا أن ممارسة السياسة والحرب لا تقترن بالفراغ، كما يبدو...

فلزم اذن أن تكون السعادة الانسانية المثلى عبارة عن حياة التأمل، على شرط أن تدوم مدى العمر، لأن ما يتصل بالسعادة يستحيل أن يكون ناقصاً.

ومع ذلك فقد تكون هذه الحياة مما لا طاقة للانسان . فالانسان لا يحيا هذه الحياة ، من حيث هو انسان ، بل من حيث يكمن فيه عنصر إلهي. وبمقدار سمو هذا العنصر عن المركب الذي ينسب اليه الانسان ، يكُونِ سمو فعله عن فعل سائر الفضائل او القوى . فاذا كان العقل شيئاً -إلهيآ، بالنسبة الى الانسان، فكذلك حياة العقل، بالنسبة الى الحياة الانسانية ِ. وليس لزاماً علينا ان نصغي الى مزاعم القائلين(١) أنه ينبغي للانسان أن يفكر على غرار الناس والمخلوق الفاني على غرار الفانين ؛ بلُّ ينبغي أن نسعي، جهد طاقتنا ، لبلوع مرتبة الخلود وأن نصنع كل ما في وسعنًّا كمي نحياً بحسب أسمى وأشرف ما فينا . ومع أن ذلك الجزء صغير الحجم ، فهو يفوق سائر القوى التي فينا ، من حيث القوة والشأن . حتى (١١٧٨ أ) لقد يُقال أنَّ هَذَا الجزء هو ماهيةً كل منا ، ما دام هو الجزء الأشرف والاسمى. ومن الجهل أن يختار المرء أن لا يحيا حياته هو، بل حياة كائن آخر عداه . وما قيل أعلاه يصدق على ما نحن بصدده: إن ما يتفق مع طبيعة شيُّ ما هو الأفضل والألذ له . فكانت حياة العقل هي أفضل حياة للانسان وألذها ، اذ أن الانسان ، هو فوق كل شيُّ ، عقل . فهذه الحياة اذن أسعد حياة له .

(الاخلاق الى نيقوماخوس ، الكتاب العاشر ، الفصلان ٦ و ٧ )

ا) يبدو أن أرسطو يشير هنا الى يوروبيدس وبندار الشاعرين .

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## مكراجع المختكارات

| في الكلام المفرد والمركب     | كتاب العبارة       | الفصول ۲،۲،۳،۶،۴             |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| في المنحج العلمي             | أجزاء الحيوان      | الكتاب الاول، الفصلان ١ و ه  |
| ماهية النفس                  | كتاب النفس         | الكتاب الثاني، الفصلان ١ و ٢ |
| العقل                        | كتاب النفس         | الكتابالثالث ،الفصلان ؛و ه   |
| الجواهر واقسامها             | ما بعد الطبيعة     | الكتاب الثاني عشر ، الفصول   |
|                              | 1                  | 0 ( \$ 6 4 6 4 6 )           |
| الله أو المحرك الذي لا يتحرك | ما بعد الطبيعة     | الكتاب الثاني عشر ، الفصول   |
|                              |                    | . 9 4 8 4 4 4 4 4            |
| ماهية السعادة الا.           | اخلاق الى نيقوماخس | الكتاب العاشر ، الفصلان ٦ و٧ |

# ثبت بأهم المصطلحات العربجة - اليونانيّة - الفرنسيّة

| Météorologie      |              | Μετεορολογικα                   | الآثار العلوية            |
|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| Éternel           |              | A'thios                         | الازلي                    |
| Dieu              |              | Θεός                            | الله                      |
| Théologie -       |              | Θεολογία - μετὰ τὰ              |                           |
| Métaphysique      | <del>-</del> | φῦσικα                          | الالهيات                  |
| Axiomes           |              | 'Αξίωμα                         | مبادئ البرهان             |
| Démonstration     |              | $^{\circ}\mathrm{A}\pi$ όδειξις | البرهان                   |
| Atome             | _            | *Ατομος                         | الجزء الذي لا يتجزأ       |
| Substance         |              | Ουσία                           | الجوهر                    |
|                   | _            | ,Ohoroherba                     | الاجسام المتشابهة الاجزاء |
| Définition        |              | "Όρος                           | الحد                      |
| Sensation         |              | Αΐσθησις                        | الاحساس                   |
| Mouvement         |              | Κίνησις                         | الحركة                    |
| Le Premier Mobile | _            | Τό πρωτον κινουν                | المحرك الاول              |
| Le Moteur Immobi  | le—          | <sup>6</sup> Ο χΐνιτής ἀχίνητος | الحرك الذي لا يتحرك       |
| Prudence          | _            | Φράνησις                        | الحكمة العملية (الروية)   |
| Sagesse           |              | Σοφία                           | الحكمة النظرية            |
| Le vide           | _            | Κενός                           | الحلاء                    |
| Le bien           |              | 'Αγαθόν                         | الحبر                     |
| Imagination       | _            | - Φαντᾶσία                      | ۔<br>اخیالیل              |
|                   |              |                                 | •                         |

| Bonheur              |   | Εὐδαιμονία     | السعادة            |
|----------------------|---|----------------|--------------------|
| Péripatétique        |   | Περιπᾶτικός    | المشائي            |
| Forme                |   | Μορφή          | الصورة             |
| Contraire            |   | 'Εναντίος      | الضد ج. اضداد      |
| Nature               | - | Φύσις          | الطبيعة            |
| Qualité première     |   | المفرد Ποιότης | الطبائع (الكيفيات) |
| De l'interprétation  |   | Περί έρμενειας | العبارة (كتاب)     |
| Privation            |   | Στέρησις       | العدم              |
| Accident             |   | Συμβεβηκός     | العرض              |
| L'intellect matériel | _ | Νους δληκός    | العقل الهيولاني    |
| L'intellect agent    | _ | Νους ποιητικός | العقل الفعال       |
| L'intellect habituel |   | •              |                    |
| (in habitu)          |   | Νοῦς καθ'έξιν  | العقل بالملكة      |
| Élement              |   | Στοιχεῖον      | العنصر (الاسطقس)   |
| Passion              |   | Θῦμός          | الفضب (قوة)        |
| Sophisme             |   | Σόφισμα        | المغالطة           |
| Changement           | - | Μεταβολή       | التغير             |
| Séparé               | _ | χωριστός       | المفارق            |
| Corruption           | _ | Φθορά          | الفساد             |
| Action (agir)        |   | Hoistv         | الفمل              |
| Passion (pâtir)      |   | Πασχεῖν        | الانفعال           |
| Vertu                | _ | 'Αρετή         | الفضيلة            |
| Induction            | _ | 'Επᾶγωγή       | الاستقراء          |
| Puissance            | - | Δύνᾶμις        | القوة              |
| Syllogisme           |   | Συλλογισμός    | القياس             |
| Catégorie            | - | Κατηγορία      | المقولة            |
|                      |   |                |                    |

| Entéléchie      | _ | 'Εντελέχεια ('Ενέργεια) | الكمال (الفعل) . |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|
| Génération      | _ | Γένεσις                 | الكون            |
| Matière         |   | "Υλη                    | المادة (الهيولى) |
| Place           | _ | Τόπος                   | المكان (الحيز)   |
| Espace          |   | Χώρα                    | المكان (البعد)   |
| Désir           |   | <sup>γ</sup> Ορεζις     | النزوع (الشهوة)  |
| Harmonie        | _ | 'Αρμονία                | النغم (الانسجام) |
| L'âme           |   | Ψυχή                    | النفس            |
| L'être          |   | Τὸ είναι                | الوجود           |
| Un être         | _ | Τὸ ὄν τὶ                | الموجود          |
| Sujet, substrat | - | Υποκειμενον             | الموضوع          |

## أمسم المسكراجع

مؤلفات أرسطو – عدة طبعات باليونانية والفرنسية والانكلبزية النخ ...

ابن رشد 🕒 تفسير ما بعد الطبيعة ، بيروت ، ١٩٣٨ -- ١٩٥٢

» - تلخيص كتاب النفس ، مصر ، ٩٥٠ ه

JAEGER, W., Aristotle, Eng. Tr., Oxford 1948.

Ross, W. D., Aristotle, London, 1949.

TAYLOR, A. E., Aristotle, London, 1919.

Hamelin, O., Le Système d'Aristote, Paris, 1920.

Zeller, E., The Philosophy of the Greeks, II, Eng. Tr., London, 1897.

RAVAISSON, F., Essai sur la Métaphysique d'Aristote, Paris, 1913.

انجزت المطبعة الكاثوليكية طبع هـــذا الكتاب في الخامس من شهر نيسان سنــة ١٩٥٨





converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المستودع الوحيد المكت بنرالشرقت نر ساحة النجمة - بيدوت











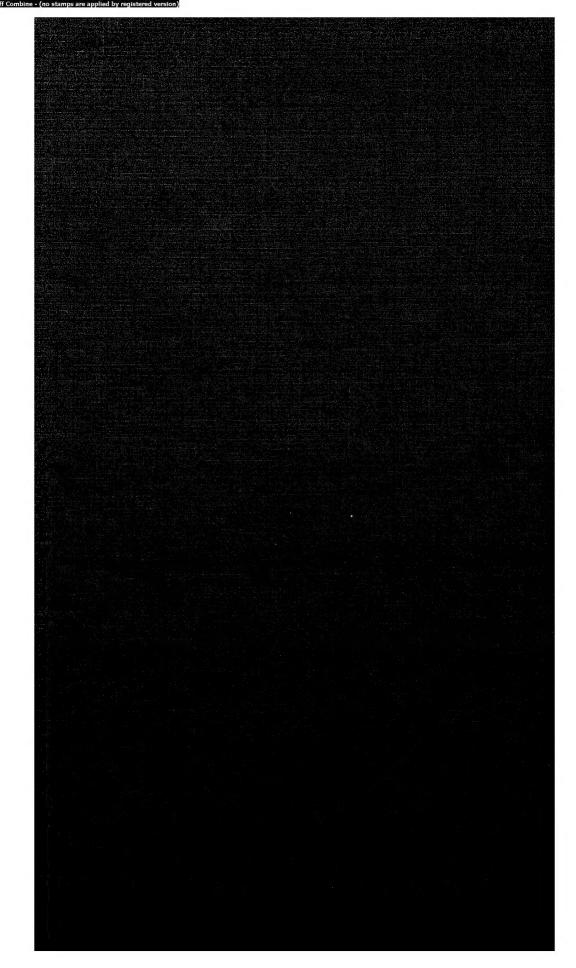